# THE BOOK WAS DRENCHED

## UNIVERSAL LIBRARY OU\_190162



« وهي الرسالة التي تقدّم بها الى الجامعة المصرية و نوتش فيها »
 « وفى غيرها من المسائل في ٦ مايو سنة ١٩٢١ م ، و قال بها »
 « منها شهادة العالمية ولقب دكتور في الآداب »

﴿ الطبعة الأولى ﴾ حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

يطلب من المكتبة التحادية بأول شارع محمد على أمام سوق الخضار بمصر ومكتبة المؤيد بشارع محمد على بمصر المثن عشرون قرشاً المثن عشرون قرشاً 1740 م



### المقدمة

إلى أبناء وطنى العزيز ، وإلى الناطقين بالضاد ، وإلى الشرقيين عامة ، أتقدم بهذه الرسالة ، وهي صفحة من صحائف البطولة ، وتاريخ بطل من أبطال الشرق ، وقائد من قواد الأسلام ، لا يقل أهمية عن « نابليون » و « بسارك » وغيرهما من قواد الغرب وساستهم ، أتقدم إليهم بتاريخ رجل لوكان منبته الغرب ، لما رأيت بين الغربيين إلامتر تماييسالته معجباً و بشجاعته ، متفاخراً بدهائه وحكيم سياسته .

ما أحوج الشرق والشرقيين إلى تخليد ذكرى أبطالهم وتدوين آثار عظائهم ليتوارثها الخلف عن السلف، ولتظل كمرآة يقر ون فيها المثابرة وحب العمل، وكنبراس يصرع ساطع نوره مايعلق بجفونهم من الكرى وينير شديد ضيائه لهم الطريق \_ ألا ترى القوم في أوربا وأمريكا يتبادلون في أعيادهم وأفراحهم سير أبطالهم وتواريخ عظائهم موشاة بالنهب ومكسوة بالحربر ؟

هذا ما خالج نفسى عند ما جلست التفكير في وضع رسالة أتقدم بها إلى الجامعة المصرية لنيل شهادة « الدكتوراه في الآداب » ، عقب نجاحى في

امتحان ﴿ الليسانس في الآداب ؟ ، فرأيتُ في عمرو بن العاص ما يصرف المؤرخ إلى تدوين ذكره وآثاره ، رأيت فيه بطلا من أبطال المرب ، وصورة من صور حركة الانتقال من الوثنية إلى الأسلام، وهادياً من هداة الدين والعاملين على نشره في كثير من البلدان ، ورجلاً فذاً من الرجال القليلين الذين لا يجود بهم الدهر إلا نادراً ، وهبه الله عقلاً راجحاً ، وأنار بصيرته بنور الأسلام ، قام بأعماله الجليلة بهمة لا تعرف للملل سبيلاً تلك الهمة التي ثلت عروش القياصرة وقضت على آمال القواد العظام ، وحار أمامها ذكاء مشهوري الرجال وأقطاب السياسة.ورأيتُ له فوق ذلك صلة كبيرة عصر والصريين، فهو أول أمير مسلم ولى مصر بعد أن قضى على دولة الروم فيها ، وأتى على الفتن والقلاقل بهـا ، ورفع عن كاهل المصريين نير الروم وظلمهم ، فـكان عهده أول عهد الحضارة الأسلامية التي رفرفت على ربوع البلاد قاصيها ودانيها ، فتوطدت دعائم الأمنوساد السلام،وتألفت بحسن سياسته فاوب مختلف السكان.

ولكن لم يكن كل ذلك لينسبنى عظيم المهمة وكبيرالسنولية التى أثقل بها كاهلى ، فالمؤرخ مسنول أمام محكمة التاريخ فى كل العصور حاضرها ومستقبلها ، ثم إن وضع تاريخ رجل كممرو يتطلب درس العصر الذى عاش فيه : وهو عصر متراى الأطراف بعيد المدي طويل الأمد ، ويستدى الألمام بحال الأمة العربية من قبيل بعثة الني صلى الله عليه وسلم الملوفاته ، ثم من عهد الخلفاء الراشدين إلى أوائل الدولة الأموية ، ليتبين ما قام به عمرو من جليل الأعمال ، من اشتراكه في غزوات الني صلى الله عليه وسلم ،

وتوليته الصدقة بهان ، واشتراكه في حروب الردة، وفتحه الشام وفلسطين ومصر وطرابلس في عهد أبى بكر وعمر ، وسياسته مع عمان وهل ومماوية، ولكني أقدمت يدفعنى حب البحث والاستطلاع ، ثم ميلى لا ماطة اللتام عن مسائل نسبها إلى عمرو كثير من المؤرخين ، ولكنهم لم يدلوا لنا بحكمهم الصريح فيها ، أو رأيهم المقنع لتطمئن له النفس ويستريح له الفؤاد ، فكم تضاربت الأقوال في نسبة حريق مكتبة الأسكندرية إلى عمرو ، وكما اختاف المؤرخون في تدخّله في الخلاف الذي كان بين على ومعاوية ، وفي صلته بالمقوقس .

وما زلت انتقل فى بطون التاريخ غائصاً فى بحاد أخبار عمرو ، تارة في كتب العرب وطوراً فى كتب الفرنجة والمستشرقين ، على أهتدى بعد طويل البحث والتنقيب إلى شوارد من أخباره وشتات من آثاره ، ولا أزال أعمل فيها الفكر والعقل كي أجمها في عقد مكين ، وكنت في كل ذلك أتذرع بالصبر والتؤدة وأستمين بمواصلة الاستقراء . فسى أن أكون قد وفيت عمراً حقه مما كاد أن تعفيه يد الدهر ويطمس معالمه كر السين ، وعسى أن أكون قد وفيت التاريخ بعض حقه بأثبات ذكر بطلمن أبطاله .

ولا يفوتني أن أسدي جزيل شكرى إلى كلمن حضرات أساتذتى الأجلاه: حضرة صاحب العزة إسماعيل رأفت بك، والدكتورطه حسين، والشيخ عمد الخضرى بك، لما قاموالى بهمن للساعدات الجليلة و كذا إلى كل من حضرتي الأستاذين يوسف أفندى

أحمد ، المفتش بلجنة حفظ الآثار العربية بوزارة الآوقاف ، والشيخ محمد مختاريونس، المدرس بمدرسة البنات الثانوية بالفاهرة.

وقبل أن أختم كلتي يجدر بي أن أذ كر شيئًا يسيرًا عما تؤديه الجامعة المصرية من الخدمات الجليلة للعلم والمتعلمين ، وهو أمر يجهله الكثيرون من الناس ، حتى أن بعضهم ليزعم أن الحصول على شهادة « الدكتوراه » أمر يسير لا يتطلب سوى الانتساب إلى كلية الآداب وكـنى\_وهــذا غير صحيح ـ لأنه لوكان لهذا الزعمأثر من الصحة، لأصبح منالسهلجداً الحصول على هذه الشهادة، ولما رأينا عدد الحائزين لها من القلة والندرة بهذا القدر، ذلك لأ نجرد الانتسابلاينيل شهادة الدكتوراه، هذا إذا كان الالتحاق بالجامعة أمراً سَهلاً ، مع أنه لا بد أن يكون الطالب حائزاً لشهادة الدراسةالثانوية قسم ثان أو ما يمادلها ـ فأنالطالب يتلق آداباللغة العربية وتاريخها ، وتاريخ آداب اللف الانجليزية أو الفرنسية ، وتاريخ الأمم الأسلامية ، و تاريخ الشرق القديم، والجنر افيا و علم وصف الشعوب ، والفلسفة العربية وعـلم الا خلاق، والفلسفة العامة وتأريخها ، ومقارنة الآداب واللغات السامية ـ ولا يجوز له أن يتقدم للامتحانات التحريرية والشفوية لأجازة « الليسانس » إلا في نهاية السنة الثالثة بعـــد نجاحه في كل هذه المواد بنسبة « ستين في المائة » على الأقل في السنتين الأولى والثانية .

بمدئذ يستطيع أن يختار لنفسه مبحثًا يكون موضوع رسالة يكتبها ويتقدم بها لامتحان « الدكتوراه «لو رأت الجامعة صلاحيتها لذلك مبدئيًا ، وحينئذ تناقشه حسابها لجنة من أسائذة الجامعة، ينتظم في عقدها مندوبان من قبل وزارة المعارف العمومية \_ ويكون قد سبق لحموًلاء المتحنين لحصها \_ على مرأى من الجمهور ومسمع ، وتناقشه أيضاً في موضوعين من بين ثلاثة موضوعات في ثلاث من المواد التي تدرس بقسم الآداب .

وينبغي أن يفهم أيضا أن الأمر غير قاصر على سماع محاضرة الأستاذ فحسب ، بل هو عكس ذلك ، فا الأستاذ بمحاضرته إلا كرشد للطالب يدله على طرق البحث والتنقيب ، وذلك ما ترى إليه الجامعة (ككل الجامعات) من تثقيف عقل الطالب وتنمية مداركه ، ليستطيع كشف ما غمض من أسرار للسائل وما خنى من المعضلات . على أن ما يتلقاه الطالب بقسم الآداب بالجامعة لا يقل عما يتلقاه أى طالب آخر من الآداب في جامعات أوربا وأمريكا . هذه حقيقة يجب الاعتراف بها ، ويجب أن لا يبخس حقها .

ولكن هل فى الجامعة المصرية أقسام نظامية غير قسم الآداب؟ وهل تدرس بها تلك العلوم الهامة الضرورية البرقية شأن مصر من فلك وطب وهندسة وسياسة وتربية واقتصاد وتشريع وكيمياء ، وهل لها من بين متخرجها بعوث في مختلف المالك المتمدينة الدراسة طرق التمدين والحضارة ، والمتخصص فى العلوم الراقية لتستمين بأفرادها على نشرها فى مصر ، كل هذه أسئلة يحسن الأجابة عليها أغنياؤنا الكرام ، أصحاب الغنى الطائل والثراء ، وذوو العقل والمفكرون فى البلاد !! تلك أسئلة تعقد اللسان خجلا وتذب القلب أسى ، وتفتت الكيد حزنًا وغاً . نعم سيجيبون عليها خجلا وتذب القلب أسى ، وتفتت الكيد حزنًا وغاً . نعم سيجيبون عليها

بالصمت الطويل، ولكن هاكم الجواب:

تقول جريدة « الديلى ميل » الأنجليزية في تقويمها عن سنة ١٩١٥م ما نصه : « إن الأهمية العظمى التي يظهر أثرها في التعليم بالولايات المتحدة إنما ترجع إلى ما يصرف عليه سنوياً من الأموال التي بلغت في سنة ١٩١٥ « مائة مليون من الجنبهات » منها « نيف واثنان وعشرون مليوناً » تبرح بها المحسنون ومحبو العلم على جامعات كولومبيا وهارفارد وكورنل وشيكاغو وييل وستا تفورد »

وتقولدائرة ممارف«هارمزورث» فيالكلام على تاريخ حياة «توماس جى» : «كان عاملاً عندبائع كتب في انسدن، فتعلم منه أسرار المهنة ، واستطاع بعد زمن أن يجمُّع لنفسه ثروة ، فانشأ قبل موته مستشنى في لندن لا يزال يسمى باسمه حتى اليوم ، صرف عليه ثمانية عشر ألف جنيه وسبمائة وثلاثة وتسمين ، ثم وهبهمائتي ألف جنيه ؛ وهذا للستشني فضلا عن أن به سمائة وسبعة وأربعين سريراً لأيواء المرضى ، فأنك توى فيسه مثات من الطلبة يتلفون علم الطب والكيميا، على أشهر أساتذة المصر ، ومن قولهاأ يضاً في ترجة حياة وأندرو كارنيچي» ولهذا الحسن الكبير هبات طائلة كثيرة منها : (وقف الأبطال) منــه مليون من الجنيهات خصصت أرباحه لمكافأة من استطاعوا تخليص الأنسانية بسلسلى، كاختراع أو اكتشاف أوغيره في الولايات المتحدة وكندا، ثم (وقف السلم) ومنه مليونا جنيه خصصت أرباحها لنشر التعليموالمسابقات وترقية

فن المندسة والقان والتاريخ ، ثم (اعبادكارنيچي) وقدره مليوناجنيه

لأثمام تمليم الطلبــة الأشكتلنديين الذين عاقهم الفقر في أربع جاممات خصصت لذلك ، وله هبات عديدةأخرى لا ندخل تحت حصر ،

ولقد تضيق صفحات الكتاب بأجمه دون استيماب أسماه الحسنين في الولايات المتحدة وانكاترا وغيرهما من البلاد المتمدينة الذين نصروا العلم وعملوا على ترقيته.

وهل لا يكون من الخجل أن يوجد في مصر جامعة واحدة لا يدرس بها شي يذكر بجانب ما يدرس في غيرها من الجامعات في البلدان الأخرى، تلك الجامعات التي لا يكاد بأنى عليها حصر، والتي تعدق عليها هبات الحسنين؛ أيس عاراً أن ينكر أغنياؤنا ما في أمو الهم للملم والتعليم من حق معلوم ؛ أليس أمراً عزياً أن لا يحركهم ذلك المثل الحي الذي ضربته لهم تلك الحسنة الكريمة المرحومة المبرورة الأميرة فاطمة إسماعيل بتبرعها للجامعة بنصيب من حليها وأملاكها ، فتراه بعد كل ذلك يتكالبون على مالهم و يمضون عليه بالنواجذ، وينكرون العلم و يتجاهلون أمر التعليم ؟

ليس بضائركم أيهاالأغنيا، أن تتبرعوا بالقليل من مالكم، وهووالحد لله كثير، المجامعة فتعاوا قدرها وتعززوا شأنها، فلا يتقاعد ذوو السلطة والمناصب السامية في الحكومة من أعضائها عن إصلاح شأنها، ويضطر القائمون في الحكومة بأمر التعليم بالاعتراف بمركزها الأدبي ومقامها العلمي اعترافاً جدياً، فلا تثبط هم المتخرجين فيها، ولا يقعد غيره عن السمى إليها، وتقوى نفوس الشبيبة المتطلعة إلى العلم.

القاهرة في ٢٣ يناير سنة ١٩٢٢



### الكتاب الاول

### عمر و بن العاصمن ولال تمالي ان ولي فتحمص الباب الاول

﴿ عمرو قبل أن 'يسلم ﴾

( ا ) قبيد عمرد

بنو سهم :

لماكان من قصدنا أن ندرس حياة عمرو بن العاص السهمي القرشي الذي نضع له رسالتنا لتقصى أخباره وتتبع آثاره وفتوحه وسياسسته واخلاقه لزم ان نذكر كلة يسيرة عن عشيرته بني سهم. لان للبيئة التي يولد فيها الشخص و يترعرع تأثيراً كبيراً في نشأته واعماله. وبالاحاطة بها يسهل استنباط الحكم على حياة الرجل مما يحيط به من المؤثرات.

ولكن التأريخ لم يحفظ لنا لسوء الحظ شبئًا ذا غناء وانما هي أخبار مبمثرة لبست بذات الخطر ولا بالتي تمثل لناحياة هذه القبيلة تمثيلا صحيحًا واضحًا. فكل ما نعرفه هو ان بني سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب ابن لؤى بطن من بطون قريش اشتهروا في الجاهلية وفي الاسلام بمناقب رفيمة وكانوا من أصحاب السيادة والسلطان في مكة وكان لهم في

ادارهٔ شئون قریش نصیب کبیر صاروا به ذوی بأس وکرم وعز وجاه وسلطان .

وقدذكروا ان بني سهمكانوا أصحاب الحكومة في قريش قبل الاسلامولسنا ندرى حقيقة هذه الحكومة ولكنانعلم ان قدكانت المادة عند المرب وعند غيرهم من الامم في عصورها الاولى ان تتقسم الاسر الكبيرة بينها الاعمال الاجماعية. فلمل هذه الحكومة كانت شيئايشبه القضاء بحيثكان يحتكم القرشيون وغيرهم ممن يفد على مكة من العرب الى بنى سهم أو بعبارة أصح الى زعماء بنى سهم فيما كان يقع بينهم من الخصومات هذا شئ يظهر ان ليس فيه من شك . فاذا عرفنا ان الذين قد اختصوا بالحكومة عندالعرب فى الجاهلية انماكانوا اصحاب رأى وحلم ودها، (وكلنا يعلم ما يروى عن أكثم بن صينى وذى الاصبع المدواني وغيرهما من حكماء المرب ) . واذا كانت الحكومة قد بقيت محصورة فيهم زمناً طويلا حتى كان الاسلام فليس من شك في انهم قد احتفظوا بماكانت تستلزمه هذه الحكومة من عادة وخلق . ولا شك فيانهم قد استبقوا بقدر ما استطاعوا دهاء هموحلمهم وحزمهم بللاشك فى ان هذا قد أُصبح كاً نه خلق يتوارثونه ويتناقلونه .وليس من البعيد أن يكون لذلك شئ من الاثر فيما سيمتاز به عمرو من الحذق السياسي والدهاء

وكانت لبنى سهم أيضاً الرئاسة على الاموال الخاصة بالهتهم وهى أشبه شئ بالاوقاف العامة . فنى قبضة صاحب هذه الوظيفة الاموال الحجّرة (كما كنوا يسمونها) يتصرف فيها على حسب ما تقتضيه القواعد التي جروا عليها في العمل باموال أوثانهم ولا شك في أن هذا يستلزم غير فليل من التدبير وحسن القيام على الاموال وهذاشي قدظهرت آثاره في حياة عمروكما سترى فقد كان حسن العناية بجمع المال واستهاره لم يقصر في ذلك وربما أسرف. وآية ذلك قوله لمعاوية حين سأله عما بقي مما يستلذه: مال اغرسه فاصيب من غاته و ثمرته.

اشتهر بنوسهم بالمز والشرف والشمر وفصل الخصومات والكرم والبسار وغيرها من الصفات فكان منهم قيس بن عدى الذي كان يضرب به المثل في المز فيقال كأنه في المز قيس بن عدى ومنهم من اشتهر بالكرم وقرى الضيف: وهو الحارث بن سعيد بن سهم واشتهر نفر منهم با شعر من أمثال عبد الله بن الرّب بُرى بن قيس بن عدى أحد شعراء قريش للمدودين وكان من أشد الشعراء على السلمين قبل فتح مكة .

ولا يفوتنا ما كان للماص بن وائل ابي عمرو من السيادة والجاه والشرف في الجاهلية (كما سيأتى) فندكان كبير بني سهم وزعيمهم في يوم الفجار الثاني قبل الهجرة . وكان تاجراً من ذوي اليسار في مكة تجوب تجارته الشام والمين وغيرها من البلاد وما كان لابنيه هشام الذي كان من للهاجرين الاولين واستشهد باليرموك . وعمرو ما كان لابنيه عبد الله ومحمد من الشهرة في الادب واصابة الرأى . وقد اشتهر بنوسهم باقامة دعام المدل في الجاهلية ، وكانوا كذلك في الاسلام .وكان أول من ولى القضاء عصر منهم قيس بن إلى العاص بن عدى واشتهر بالشرف والثراه القضاء عصر منهم قيس بن إلى العاص بن عدى واشتهر بالشرف والثراه

وقري الضيف. وكان اول من بنى بحصر داراً للضيافة .وولى الفضاء بمصر ابنه عبان بن قبس فى آخر سنة من خلافة عمر رضى الله عنه . واستمر على ذلك الى سنة ٤٢ ه في خلافة معاوية . ومنهم قيس وعبد الله ابنا حدافة ابن قبس بن عدى وكانا مين السابقين الى الاسلام وصحبا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرا الى الحبشة . وحمل عبد الله كتاب النبى الى كسرى يدعوه الى الاسلام .

تعلم مما تقدم أن بنى سهم اشتهروا في الجاهلية والاسلام بالشرف والمز وفصل الخصومات والكرم وقري الضيف والبسار والادب والشمر والجماء وغيرها من الصفات التى انبتت في نفوس ابنمائهم الاخلاق الفاضلة والعادات السمامية . وكان لهما اعظم الاثر في تكوين أفراد ابنائهم النامين.

وكان عُمرو بن العاص أثراً من آثار قومه ورث عن آبائه كثيراً من المواهب النادرة التي أهلته لان يقوم بما عهداليه من الاعمال خبير قيام بما اشتهر عنه من بعد النظر والدهاء والشجاعة وعلو الهمة والفصاحة وغيرها .

لانكران ان للبيئة التي يولد فيها الطفل ويترعرع تأثيراً كبيراً في تكوينه(١)

<sup>(</sup>۱) راحع خزاة الادب جزء ۳ ص۱۰۱ – ۳۰۳ الـ كامل للمبرد طبيع باريس . والامم والملوك لابن جرير الطبرى الاغانى للاستهانى طبع بولاق وأسدالنابة فى معرفة الصحابة . والاصابة فى تمييز الصحابة . وسبائك الدّهب للسويدى

#### (س) ارة عارو

(۱) العاصى ابر عمرو: هو العاص بن واثل بن سميد بن سهم بن عمرو بن هصيص بن كعب السهمي القرشى . كان من سادات العرب وأعيانهم واشرافهم فى الجاهلية. وكان كبير بني سهم وزعيمهم فى يوم الفجار الثانى قبل المحرة ادرك الاسلام ولم يسلم وكان من المستهزئين برسول الله صل الله عليه وسلم اشتهر بطعنه عليه وايذائه لاصحابه وانكاره للدعوة الاسلامية . وهو القائل لما مات القاسم ثم عبدالله ابنا النبي عليه السلام (١): ان محدا ابتر . فانزل الله فيه ( ان شائلك هو الابتر ) . أى للقطوع عن الخير ومات بعد هجرة النبي بشهر وعمره خمسة وثماون سنة كما رواه ابن الاثير في تاريخه ( ٢)

وقدكان العاص بن واثل تاجراً في الجاهلية ومن ذوى البسار فى مكة والظاهر الهكان يتجر ببضائع البمن والحبشة الى الشام وببضائع الشام الحبشة والزبيب والتيذونحوه من الشام.

واتفق ذات مرة ان ابتاع العاص سلمة من رجل من زبيد من اليمن فطله العاص حتى عيل صبره وأعيته الحيل فعلا جبل ( ابى قبيس)وقريش حول الكمبة وجعل يتظلم بشعر رقيق وهو يقول:

<sup>(</sup>١) ذكر ابن الاثير ان العاصةالذلك لما مار ابراهيم.وهو يخالف ما ذكره ابن اسعق من انه قالها لما مات القاسم ثم عبد الله وهذا أصبح.

<sup>(</sup>٢) الكامل لابن الاثير جزء ٢ ص ٢٩

يا للرجال لمظلوم بضاعته ببطن مكة نأتى الحى والنفر
ان الحرام لمن تمت حرامته ولاحرام كيوى لابس الفدر
فاجتمعت قريش واجمعوا أمرهم على الاجماع بدار عبدالله بنجدعان
حيث تحالفوا على ان ينصروا المظلوم من الظالم. فسمى هذا (حلف
الفضول) وشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وذكر ياقوت في ممجمه انسميد بن المسيب (١) مر في بمضازقة مكة فسمع مغنياً يغني من دار العاص بن وائل قصيدة منها :

تضوع مسكا بطن نمان ان مشت به زينب في نسوة عطرات فضرب برجله الارض وقال : هذا والله بما يلذ استماعه

ومنها :

ولیست کاخری أوسمت جیب درعها و وعضت بنان الکف للجمرات وعات بنان السك وحفا مرجلا \* علی مثل بدر لاح فی الظامات وقامت تراهی یوم جمع فافتنت \* برؤیتها من راح من عرفات ومن هنا نستدل علی ان بنی الماص بن وائل كانوا مولمین بالطرب عبین للادب میالین لساع رفیق الشعر ومشتملحه . وقد ذكر نا فیا سبق نفراً من بنی سبم قالوا الشعر وأجاذوا فیسه ومن بینهم عمرو بن الماص (كاسیاتی) و لا یبعد ان یكون سعید بن المسیب قد سمع هذه القصیدة من احدی الجواری فی بیت الماص او من بعض ابنائه:

<sup>(</sup>۱) ولد سمید بن المسیب بمدخلافة عمر بدنتین. فازکان سمع شیئاً من دار الماس فیکون بمد وفاته باکثر من لصف قرن

وكان للماص من الاولاد عمرو وهشام. وكان هشام اصغر من أخيمه عمرو. وامه ام حرملة بنت هشام بن المغيره وهي خالة عمر بن الخطاب رضى الله عنه.

(ب) سلمى وم عمرو: سألدجل عمرو بن الماص عن امه فقال : سامى بنت حرملة تلقب النابغة من بنى عذره (١, اصابتها رماح العرب فاشتراها الفاكه بن المفيره ثم اشتراها منه عبد الله بن ج عان ثم أصبحت الى الماص ابن وائل فايخبت فان كان جعل لك شئ فقده .

وقد ذكر المبرد (ص ٤٧٧) في كتابه: سئل عمروبن الماص عن امه ولم تكن في موضع مرضى فآناه الرجل وهو عصر امير عليها فقال: اردت ان اعرف ام الامير. فقال نم كانت من عنزة (٢) تسمى ليلي وتلقب النابغة. اذهب وخذ ما جعل لك. وقيل له مرة أأنت افضل ام هشام ؛ فقال عمرو: ان لهشام علي اربعة: امه ابنة هشام بن المغيره واى عنزيه. وكان احب الى ابى منى وبصر الوالد بولده من قد عرفتم واسلم قبلى واستشهد وبقيت. (كتاب المارف لابن قتيبه ص ٢٠)

وقالصاحب السيرة الحلبية (ج١ ص٥٤): يقال انهوطتها ( امعمرو)

<sup>(</sup>۱) بنو عذرة بطن من قضاعة من القحطانية : وهم بنو عذرة بن سعد هذيم بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحانى بن قضاعة . وقد سكنت عدة عشائر من قضاعة فى الاخطاط التي بين المدينة وينبع الى الثمال فى متسع من أرض الحجاز . وبلاد عذرة وراء ذات القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام من أرض الحجاز . وبلاد عذرة وراء ذات القرى بينها وبين المدينة عشرة أيام في بنوعنزة بطن من أسد بن ربيعة وديارهم عين التمر من برية العراق على ثلاث مراحل من الانبار ثم انتقاوا عنها الى جهات خيير فأقاموا هناك

او بعه وهم: العاص وابو لهب وامية بن خلف وابو سفيان بن حرب وادعى كلهم عمراً فالحقته بالعاص. وقيل لها لم اخترت العاص افقالت: لانه كان ينفق على بناتى . وكان عمرو يعير بذلك عيرة على وعثمان والحسن وعمار بن ياسير وغيره من الصحابة

واذا صحذلك فلاحق لهم في ذلك ولا يؤاخذ عمرو وماكان من ابيه واندفاعه في تيار شباب الجاهليه. ولا يلحقه العار من سبي امه وطالما يحدث مثل هذه الامور في الحروب ويقع علية القوم في مخالب المحاربين حيث لا مناص من الوقوع. وكما أن أبا بكره لم يلحقه العاربامه سمية ام زياد فكذلك عمرو والاسلام يجُبُّ ما قبله

(ح) وعدة همرو: لم تتفق كلة المؤرخين في تحقيق ثبوت السنة الى ولد فيها عمرو وفى سنه حين توفى. ولم يمكنهم بالطبع تحقيق الامرالثاني لانه مبنى على الامر الاول: اى سنة ولادته

وقدروى ابن حجر فى كتابه (الاصابة فى تمييز الصحابة (جهص ٣) ان عمر عمرو بن العاص حين ولد عمر بن الخطاب كان سبع سنين وانه مات بمد عمر بعشرين سنه

وذكر ابن خلكان والواقدى واخرج ابن حجر عن يحيى بن بكيران عمرو بن العاص عاش تسمين سنه . وقال العجلى أنه عمر تسما و تسمين سنه (الاصابه جه ص س) . وقال ابن قتيبه في كتاب (المعارف ص ١٧) أنه مات

<sup>ُ (</sup>٣) ذَكَرَ بِطَلَرَ فَى كُتَابِهِ (ص٦٤٥) خَطَأَ خَطَأً أَنْ ابْنِ قَتَيْبَةً ذَكُرانَهُمْرا.ات وهو ابن احدى وخمسين سنة مع إنه لم يذكرهذا المدد الاعندكلا.هسنة وفاته فقطر, وقد اختلف فى موته فقيل سنة ٤٢ وقيل سنة ٤٣ وقيل سنة ٩٣

وهو أبن ثلاث وسبعين سنة ومات سنة ٤٦ أوسنة ٤٣ أو ٥١ الهجرة (١) وان ابنه عبد الله مات سنة ٦٥ الهجرة وهو ابن اثنتين وسبعين سنه . وانه كان أصغر من أبيه عمرو باثنتي عشرة سنة . اه

واذاصع ذلك فتكون ولادة عبدالله سنة ٧ق. ه (٢١٥م/ وولادة عمر و سنة ١٩ ق . ه ( ٢٠٢ م ) . و تكون سن عمر و حين توفى ( على ما ذكر ه النقيبية ) اثنتين وستين سنة .

وقال ابن قتيبة أيضاً: ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه مات وهو ابن خمس وخسين سنة . وأخرج عن الواقدى ان سن عمر بن الخطاب كانت -ين حضرته الوفاة ثلاثا وستين سنة . وعلى هذا تكون ولادة عمر سنة ٤٠ ق . هر ٢٨٠ م) وولادة عمرو سنة ٤٠ ق هر ٢٥٥ م ) : أى قبله بسبم سنين . فتكون سن عمرو حين توفى تسمين سنة

ولا يمكن مع ما قدمناه الاهتداء الى رأى قاطع لسببين :

(١) لان سن عمر بن الخطاب حين توفى مشكّوك فيها . فن قائل

اله مات وله ٦٣ سنة ومن قائل ٥٠ سنة

(٧) وكذلك في عبد الله بن عمرو فقد ذكر ابن قتيبة اله توفيسنة ٩٠ . وذكر في أسد الغابة (حص ٣٣٠) سنة ٦٣ وقيل سنة ٩٥ ، عصر وقيل سنة ٢٥ ، عصر وقيل سنة ٢٥ ، عايدل دلالة واضحة على التخبط البين في روايات المؤرخين. بحيثلا نستطيع الجزم بان عمرو بن العاص توفي وله تسعون سنة أو تسع وتسعون أو أكثر أو أقل ولم يقتصر المؤرخون على هذا بل ذهبوا الى أبعد منه فذكر ابو

<sup>(</sup>١) أنظر ماكتب أمام رقم (٣) بهامش من ١٦ من الرسالة

الحاسن ان عمرو بن العاص مات وله تسع وتسعون سنة وقيل مائة سنة وذكر النووى انه مات وسنه سبعون سنة

وقد رجح بطلرقول النووىعلى غيره من الاقوال:

(١) لانه لو مات وهو ابن تسمين سنة اكانتسنه حين فتحمصر ستا وستين سنة . اعنى اله قد طمن في السن بحيثما كان يمكنه ان يقود الجيوش الى ساحات النصر . ويتحمل مشاق الحرب وهو في مثل هذه السن

( > ) ولانه لا يتصور أن يقوم بتمثيل أدوار الحرب والسياسة فى موقعة صفين وعندعقد التحكيم وقدناه زالخس وثمانين اوالاثنتين وتسعين وقد عزاهذا الترجيح الى احتمال خطأ المؤرخين المتأخرين في نقل لفظ (سبعين ) الى (تسمين ) لما بين اللفظين من المشابهة ( بطار ص١٥٥)

ولا ندرى لم يستبعد ( بطار ) ان عمرو بن العاص فتح مصر وهو في السادسة والستين لان هذه السن تعوقه عن القيام بهذا الامر. وقد شاهدنا أسهاء كثير بن من القواد العظام في الحرب الاوربية العامة من أمثال (هند نبرج) و ( مولتك ) و ( تر پتر ) و (فوش ) و (جوفر) و (فرنش) وغير م قد خاصوا معامع هذه الحرب الطاحنة وقادوا الجيوش الجرارة وقد ناهزت سنهم الستين ؟ وهذا هو (كليانصو) رجل فرنسا قد تولى قيادة الامة النرنسية كلها اثناء الحرب حتى ارسي سفينتها على ساحل السلامة . وهو شيخ تربو سنه على السبعين كثيراً وقد رايناه في السنة الماضية وقد عم يباض الشيب رأسه وشاريه وهو الآن يسيح في بلاد

الشرق الاقصى وبخطب في النش في المستعمرات الفرنسية وقد حفظ لنا التاريخ عن كثير من العرب انهم كانوا يحاربون وهم في اعظم من هذا السن . فإن عمرو بن معد يكرب الزييدي كان بمن ابلى البلاء الحسن في القادسية . وكان يحمل على الاعداء ويطعنهم بسيفه وقد ناهزت سنه المائة . ومع ذلك فقد بز الشباب حمية وبسالة واقداماً وقوة

وقول (بطلر) الذي يستبعد ان يفتح عمرو بن العاص مصر وهو في سن السادسة والستين مردود عليه . لانه اذا سلمنا بهذا القول جدلا فان عمراً قد فتح مصر الفتح الثاني وهو في سن السادسة والستين أيضاً !! أي قبل بلوغه السبعين باربع سنين .

ولهذا لا نستبعد موت عمرو بن العاص وله تسعون سنة تقريباًوهى السن التي نختارها وربما زادت أو قلت بسنة أو اثنتين.

أما قول ابن قتيبة ان عبد الله بن عمرو أصغر من أبيه باثنني عشرة سنة بما يزيدنا ارتيابا في صحة هذه الرواية اذ لا يمقل مطلفاً ان تحمل أم أم عبد الله ولاييه احدى عشرة سنة تقريباً

#### ( د ) نربیۃ عمرو

كان يبت العاص كما أسلفنا من البيونات العالية الرفيمة العاد وكان عمرو ولا شك قد شب فى حجر أبيه ونشأ مع ابنيا، الاشراف فى مكة الذين يترفع أباؤهم عن الدنايا فيصبغون أبناءهم بآدابهم ويعلمونهم عالى الهمم وجميل الخصال لاتهم غرهم الدائم وعجدهم الخالد. وكانت بلدهم مكة

مركز حركة الحجاز التجارية والادبية فكان يفداليها العرب من كل صوب وحدّب أيام الحج والمواسم فيتناقلون الآداب الاجتماعية بمضهم من بعض ويتناشدون الاشعار الحاسية ويتحدثون بكرم أصلهم وشرف محتدم. فتغرس كل هذه المظاهر الاجتماعية والادبية في نفوس أطفالهم المواهب النادرة والقرائح الوقادة والخصال الكريمة والعادات السامية وتدفع بهم الى جليل الاعال واسمى النايات.

وليس هناك سبيل الى البحث عن تربية عمرو العلمية فان هذا النوع من التربية لم يكن موجوداً اذ ذاك لان العرب فى هذا الوقت لم يكن لهم بالعلوم عهد . ومع ذلك فقد كان عمرو كاتباً قارئاً وكنا نود لو عرفنا متى وكيف تعلم ذلك وأكن المؤرخين لم يذكروا منه شيئاً . ويخيل اليناانه انحاكت وقرأ بعد ان شبوحين مارس التجارة . فانظن ان مكم كانت فى هذا المصر تعنى بتعليم أطفالها الكتابة والقراءة انما كان يشعر الرجل من أهلها بالحاجة الى ذلك فيتعلمه .

وقد ذكر لنا التاريخ ان عمرو بن العاصكان يجيد الشعر وقد روى عنه شعركثير جيد . وانكان الرواة لم يكادوا يتركون واحداً من الصحابة من غير ان يرووا له شعرا . واشتهر بالفصاحة والابانة فىالقول (١) .

<sup>(</sup>۱) هذه العبارة عن اليمقوبي (ج ۲ ص ۲۲) وابي المحاسن(ج ۱ ص ۲۷) وهذا ما يخالف ما رواه ابن حجر ان عمر بن الخطاب كان اذا رأى رجلايتلجلج في كلامه فيقول : خالق هذا وخالق عمرو بن العاص واحد . وتروى هـذه العبارة عن معاوية بن أبي سفيان . ولا معنى لحما الا أن الشخص الذي يراه فدماً عيياً هو وعمرو بن العاص ضدان لفصاحة عمرو وطلاقته وحسن بيانه مع ان خالقهما واحد،

يدلك على ذلك قوله حين شاوره معاوية في أمرعبد الله بن هاشم بن عتبة ابن مالك بن ابي وقاص . وكان ابوه أحد فرسان على في صفين فاشار عليه عمرو ان يقتسل عبد الله فرأى معاوية العفو عنه غرج عمرو مغضباً وكتب اليه .

أمرنك أمراً حازماً فعصبتنى وكان من التوفيق قتـل ابن هاشم أليس أبوه يا معـاوية الذى اعان علينـا يوم حز الفـلامم فقتلنـا حتى جرى من دمائنا بصـفين أمثال البحور الخضارم وهذا ابنه والمره يشبه عيصه وتوشـك ان تلق به جد نادم (١)

ولا أدل على فصاحة عمرو من السبائك الذهبية التي نظمها في خطبه وكتبه ـ تلك الاقوال التي ينبعث منها الاخلاص في العمل والسعى لترقية رعيته واستنهاض هم جنده قبيل المواقع الحربية ، ولم يكن في الوصف باقل بلاغة منه في الشعر فقد أقر احدعلما، الفرنجة ان وصفه مصر لعمر بن الخطاب (كما سيأتي) من اكبر آيات البلاغه ،

وان نفس عمرو لتبين أجلى بيان من خلال أقواله المأثورة وحكمه البليغة فهى البرهان الساطع والدليل القاطع على رجاحة عقله وسمو مداركموسرعة خاطره واصابة رأيه وحسن حديثه · ولندل الآن بشئ يسير من هذه الاقوال لكى تكون شاهداً على صحة ما نقول ·

من ذلك قوله : ليس للماقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي

وتمن سار على ذلك حضرة استاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار والدكتور ( بطلر ) (١) السكامل للمبرد (ص١٥٠)

يعرف خير الشرين • وروى ابن عساكر عن عمرو بن العماص انه قال يوماً لمعاوية : ان الكريم يصول اذا جاع واللثيم يصول اذا شبع • فسد خصاصة (حاجة) الكريم واقمع اللئيم

وروى عرف هشام الكلبي قال ؛ قال معاوية لعمرو بن العاص : من أبلغ الناس ؟ قال : من كان رأيه رادا لهواه . قال : فن أسخى الناس ؟ قال : من بذل دنياه في صلاح دينه . قال : فن أشجع الناس ؟ فقال : من رد جهله محلمه . اه .

ومن غرر أقواله ما رواه صاحب كتاب سراج الملوك وهو: موت الف من العليه أقل ضررا من ارتفاع واحد من السفلة . وما رواه المبرد (ص ٢٨) ان عمرو بن العاص قال لمعاومة حين وصف عبدالملك بن مروان: آخذ بشاوب الرجال اذا حدث وبحسن الاستماع اذا حُدتت وبايسر الامرين عليه اذا خولف تارك للمراء تارك لمقاربة الليم تاك لما يعتذرمنه كقوله:

فقلت له تجنب كل شيٌّ يعاب عليك ان الحر حر

وقوله وقد نظر على بغلة قد شمط وجهها هرماً فقيل له : أثر كبهذه وأنت أمير مصر ؟ فأجاب : لا ملل عندى لدايتى ما حملتنى ولا لامرأتى ما أحسنت عشرتى ولا لصديق ما حفظ سري ان اللل من كواذب الاخلاق وقوله : اذا أنا أفشيث سري الى صديق فاذاعه فهو فى حل. فقيل له . وكيف ذاك ؟ قال : أنا كنت أحق بصيانته (١)

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد (ص ٢٨)

ومن أخبار عمرو التي تدل على على على و تمقله وبعده عن الاوهام انه لما كان بالاسكندرية انكسف القمر فقال له رجل من القوم : لقد حدثنا شيطان هذه المدينة ان القمر سيكسف من الليلة. فقال رجل من الصحابة : كنب عدو الله هذا م علموا ما في الارض فاعلمهم ما في السهاء ! فلم يرد عمر و عليه بذلك كثيراً ثم قال له انما الغيب خسة فا سوى ذلك يملمه قوم ويجهله آخرون ثم قرأ الآية ( ان الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدرى نفس ماذا تكسب غدا وما تدرى نفس بأى ارض تموت ان الله علم خبير)

قانظر كيف دحض عمرو حجة الرجل بهذا الدليل النقلي الذي يدل على المامه بأسراركتاب الله العزيز فبز الصحابي وأقام الدليل على أن المقل اذا عاونضج سهل عليه الاهتداء الى معرفة أسرار الطبيمة والوصول الى معرفة كثير من مكنونات الكون ؟

والظاهر أن ممارسة عمرو التجارة من صفره وكثرة أسفاره الى الشام والحبشة ومصر وغيرها ومخالطت لاقوام مختلفين قدأ كسبته فوائد جمة من معرفة أحوال هذه الأمم الاجتماعية والادبية مماكان له تأثير كبير فى تنقيف عقله وسمو مداركه وافاده فائدة تذكر . وسيظهر من سيرته انه لم بكن تاجراً فحسب بلكان شاعراً وسياسياً محنكا وقائداً ماهراً حتى عدوه من دهاة العرب وأبطالهم وذوى الرأى فيهم

والخلاصة انه سوف يتجلى من استقصاء اخبار عمرو انه قد أوثي من الشجاعة والاقدام وحسن البلاء وكذا العلم والحكمة والحزم والوفاءوثبات

العزيمة والدها، وغير ذلك من جليل الصفات بما لم يجتمع مثلها لمثله الا فى القليل النادر من مشاهير الرجال بمن أنم الله نسته عليهموهدا الهاللتوفيق في أعمالهم والفوز فى جميع فعالهم . ولهذه جميعها كان عمرو فريداً في عصره ونابئة بين قومه وناباً من أنياب العرب وليثاً من ليوشهمو دعامة من أقوى دعائهم صادق العزيمة قوى الحجة ثابت الجأش . ومن هذه صفاته وتلك أخلاقه فهو كف القيام بعظائم الامور .

### ( \* ) امترأف عمر والتجارة :

من للعلوم أن تربة مكمَّ صخرية تبعد عنها المزارع . وقد ذاعت شهرة قريش وامتازوا على غيرهم من العرب بالنشاط وكان لهم احترام في نفوس غيرهم من القبائل ومكانة لا تنكر لانهم ولاة الكعبة الذابون عن حياصها الحافظون مجدها . ولكن تربة بلدم حالت دون اشتفالهم بالزراعة . الا أن مركز مكة الجفرافي قد ساعد قريشًا على ممارسة التجارة. فكانت مكة وأسطة عقمه التجارة بين المين والشام والحبشة فامتازوا بالنقل بين هذه البلاد . وكانت ميناه جدة التي تبعد عن مكم بنحو أربعين ميلا واسطة عقد التجارة بينها وبين الحبشة . فكانت تحمل كنوزها (الحبشة) في جزيرة المرب الى القطيف في أقليم البحرين حيث تنقل في القوارب مم واللؤلؤ النىكان يستخرج منسواحل الخليج الفارسىالى مصبالفرات وتقع مكة في نحو منتصف المسافة بين البمن شرقا والشام غربا . وكانت ابل قريش تحمل الطيب من أسواق صنماً، ومن موانئ عمان والمين . ومن أسواق بصرى ودمشقكان يشترى القمح والمصنوعات . لذلك

كأنت قريش حضرا أهل تجارة وتجارتهم قائمة بالحجاج الذين يفدون الى مكة من جميع الجهات في المواسم . فكانت الكعبة مصدر أرزاق أهلها ولولاها ما استطاعوا الحياة في ذلك الوادي وهو غير ذي زرع . وقـ د أكسبتهم أسفارهم ومخالطتهم العالم المتمدين في أطراف المراق والشام وفي بلاد الحبشة واليمن خبرة وتجربة وذكا حتى صاروا أوسع المرب علماً واكثرهم خبرةً ودرايةً . لذلك بذلوا العناية القصوى في ادارة مؤون الكعبة وسهاوا على الناس القدوم اليها . وقد بلغ من اهتمامهم بالتجارة المهم كانوا يرحلون رحلتين في العام: رحلة الشتاء إلى اليمن ورحلة الصيف إلى الشام. وكانت بلاد المرب وعرة الاعليهم فلم يكن لاهل الشام والحبشةوغيرهما من سبيل لولوج هذه الفيافي والقفار الكثيرة الوعورة والاخطار فاحتكروا تجارة البلاد السميدة ( المين ) والشام وغيرهما واستملوا بتبادل سلمها ،وقد كان من وراء تبادل تلك التجارة واننشارها في مكة ما عاد على أهلها بالارباح الطائلة . ولم يكن حب أبناء الاشراف والنبلاء وأهل الشرف فيهم للفروسية بأقل منحمم للتجارة الني كنو اعارسونهامنذ نعومة أظفارهم(١) كان عمرو بن العاص أحد أبناء هؤلاء الاشراف ناجراً في الجاهلية . والظاهر أنهكان يتجر ببضائم المين والحبشة الىالشام وببضائم الشام الى البمن كالجلد من البمن يتجر به فى الحبشة . والطيب من هــــــ والزييب والتين ونحوه من الشام . وقــد ذكر الكندى أن عمرو بن الماس كان يختلف بتجارته الى مصر وهي الادم والعطر(y) والظاهر منقول|الكندي

 <sup>(</sup>١) جبون ج٩ ص ٩٤ (٢) كتاب القضاة والولاة (ص٧)

ان أنواع السلع التى كان يتجر فيها عمرو ويختلف الى الشام والحبشة واليمن ومصر من أجلها كان أخصها الادم والعطر. وقد عادت ممارسة التجارة على عمرو باعظم الفوائد مادية كانت أو أدبية فقد اكتسب شيئًا كثيرًا من أسفاره المتدلة واختلاطه باقوام على جانب عظيم من المدنية والارتقاء اذ ذاك . فتولدت فيه المواهب النادرة ونمت وازهرت فتجات مظاهرها في جميع أدواره وكل فعاله بما كان له أعظم الاثر في مواقفه السياسية والحربية . وهذه الاسفارقد اكسبت عمر اشيئًا من الدهاء غير قايل وضرب بعالمثل واخترعت فيه الروايات : من ذلك ما رواه صاحب الاغاني قال :

بعد ان مشت قريش بهارة بن الوليد المخزوى الى أبي طالب خرج هو وعمرو بن المساص وكان كلاها تاجراً الى النجاشي مشركين وشاعر بن فاتكين وهما في جاهليهما . وكان عمارة معجباً بالنساء وعادتهن فركبا سفينة فأصابا من خر معهما فلما انتشى عمارة قال لامرأة عمرو بن العاص: قبليني . فقال لها عمرو : قبلي ابن عمك . فقبلته ، وحذر عمرو على زوجه فرصدها ورصدته فجعل عمرو اذا شرب معه أقل وارق لنفسه بالماء مخافة أن يسكر فيغلبه عمارة على أهله . وجعل عمارة يراودها عن نفسهافتستنع . ثم أن عمراً جلس الى جانب السفينة فقال له عمارة في البحر فسبح حتى أخذ بالقلس فارتفع فظهر على السفينة فقال له عمارة : أما والله لو علمت أغذ بالقلس فارتفع فظهر على السفينة فقال له عمارة : أما والله لو علمت في عمرو أتك تحسن السباحة مافعات ، فاضطفها عمرو وعلم أنه أراد قتله في عمرو أنك تحسن السباحة مافعات ، فاضطفها عمرو وعلم أنه أراد قتله فضيا على وجههما ذلك حتى قدما الى أرض الحبشة ونز لاها . فكتب عمرو الى أبيه العاص ان اخلمني وتبرأ من جريرتي الى بنى للغيرة وجميع بنى مخزوم

وذلك أنه خشى على أبيه أن يتبع بجريرته وهو يرصد لمهارة ما يرصد فلما ورد الكتاب على العاص بن وائل مشى في رجال من قومه الى بنى المغيرة وغيرهم من بنى مخزوم فقال ان هذين الرجلين قد خرجا حيث علم وكلاهما فاتك صاحب شر وهما غير مأمو نين على أنفسهماولا ندرى ما يكون من أسرهما واني ابرأ اليكم من عمرو ومن جريرنه وقد خلعته . فقالت بنو المغيرة وبنو مخزوم . أنت تخاف عمراً على عمارة وقد خلعنا نحن عمارة وبو أنا اليك من جريرته خلل بن الرجاين فقال الاسود بن الطاب: بطل والله دم عمارة بن الوليد آخر الدهر .

فلما اطمأنا بارض الحبشة لم يلبث عمارة أن دب لامرأة النجاشى فادخلته فجمل اذا رجع يخبر عمرو بن العاص بما كان من أمره. فجمل عمرو يقول: ما أصدقك ان قدرت على هذا الشأن ان المرأة أرفع من ذلك. فلما اكثر على عمرو بما كان يخبره به أراد عمرو التثبت ، وكان عارة ينيب عنه حتى يأتيه في السحر وكان في منزل واحد معه ، وجمل عارة بدعوه الى الشرب فيأبي عمرو وكان يويد أن يأتيه بشى الا يستطيع دفعه ، فقال له عمرو في بعض ما يذكر له من أمرها: ان كنت صادقافقل لهاتدهنك من دهن النجاشي الذي لا يدهن به غيره فاني أعرفه الو أ بتني به لصدقتك فأتى عارة بقارورة من دهنه فلما شمه عرفه فقال له عمرو : صدقت لقد أصبت شيئاً ما أصاب أحد مثله قط من العرب ونلت من امرأة الملك شبئاً ما سمعنا بنيل هذا ثم سكت .

بمد هذا دخل عمرو على النجاشي فقال : أيها الملك ان ابن عمي سفيه"

وقد خشيت أن يمرنى عندك أمره وأردت ان أعلمك شأنه حتى استنبت وانه قد دخل على بعض نسائك فأكثر . هذا الدهن قد أعطيه ودهننى منه . فلما شم النجاشى الدهن قال : صدقت هذا دهنى الذى لا يكون الا عند نسائي . ثم دعا بمارة بالسواحر فنفخن فى إحليله ثم خلى سبيله فحرج هاربا ( فكان الجزاء من جنس الممل ) قالوا فقال عمرو فى ذلك :

لثلك ان يدعى ابن عم له ابنها فلست براء لابن عمك محرما ولم ينه قلباً غاوياً حيث يها اذا ذكرت أمشالها تملأ الفها بذى كرم الا بان يتكرما ووليت عنى الامر من قد تلوما وعالج أمورالموتلاتتندما(٢).اه

تعلم عماراً أن من شر شيمة وان كنت ذاردين ١) أحوى مرجلاً اذا المرء لم يترك طعاما يجب تضى وطراً منه يسيراً وأصبحت فليس المتى ولو أثبت عروقه صحبت من الامر الرقيق طريقه من الآن فانزع عن مطاعم جمة

#### ( و ) حفر عمرو الى مصر فى الجاهلية :

ذكر السيوطى في (حسن المحاضرة ج ٢ ص ٤١) ان عمرو بن العاص قدم الى يات المقدس بتجارة فى نفر من قريش . وكان عمرو يرعى فى بعض جباله ا إبله وإبل أصحابه . وكانت رعية الابل نوبا ينهم . فبينها عمر ويرعى .

<sup>(</sup>١) قال الواعدى (عن الاغانى ج٨ص ٥٠): ان عمرا قال لعمارة : ان كنت تحب ان أصدقك بهذا أو أقبله فائتنى بثوبين أصفرين . فلما رأى النجاشي الثوبين عرفهما.

<sup>(</sup>٢) الاغانى (ج٨ ص٥٠) بتصرف

إبله اذمر عليه شماس وقد أصابه عطش شديد في يوم شديد الحر فأسقاه عمرو من قربة له حتى روى . ثم نام الشهاس في مكانه وكان الى جانبه حيث نام حفرة فخرجت منهاحية عظيمة فبصر بها عمرو فنزع لها سهماً فقتلها. فلما استيقظ الشماس وعلم بذلك أقبل الى عمرو فقبل رأسه وقال له : قــد أحياني الله بك مرتين : مرة من شدة المعاش ومرة من هـذه الحية. فقال له الشماس : وكم ترجو أن تصيب من تجارتك ؛ قال : رجاًى أن أصيب ما أشــــترى به بميراً فتكون لى ثلانة أبمرة . فقال له الشهاس : أرأيت دية أحدكم بينكم كم هي ؛ فقال : مائة من الابل . فقال له الشهاس لسنا أصحاب ابل نحن أصحاب دنانير. قال: تمكون الف أصلى في يبت المقدس وأسيح في هذه الجبال شهراً جملت ذلك نذراً على نفسى وفــد قضيت ذلك وانما أريد الرجوع الى بلادى فهل لك أن تتبمنى الى بلادى ولك عهــد الله وميثاقه أن أعطيك ديتين لان الله تمالى قــد أحياني بك مرتين ؛ فقال له عمرو : وابن بلادك ؛ قال : مصر في مدينة يقال لها الاسكندرية . فقال له عمرو . لا أعرفها ولم أدخلها قط (١) فقال له الشماس: لو دخلتها لعامت انك لم تدخــل قط مثلها فقال له عمرو: ننى لى بما تقول وعليك بذلك العهد والميثاق . فقال الشماس : فعم لك الله على بالمهد والميثاق ان أفي لك وان أردك الى أصحابك . فقال له عمرو:كم

 <sup>(</sup>۱) وهذا يخالف ماذكره الكندى ان حمرو بن الماس كان يختلف بتجارته
 الي مصر في الجاهلية

يكون مكثي في ذلك؟ قال: شهراً تنطلق معى ذاهبا عشراً وتقيم عندنا عشراً وترجع في عشر ولك على ان أحفظك ذاهبا وان أبث معك من عفظك راجعاً. فقال له: أنظرني حتى أشاور أصحابي . فانطلق عمرو الى أصحابه وأخبر عبنبر الشهاس وما عاهده عليه وتعاهد معهمأن يقيموا ريبا يعود اليهم وان يشاطر ع ذلك المال على ان يصحبه رجل منهم يأنس به فانفقوا على ذلك وانطلق عمرو وصاحبه مع الشهاس الى مصر حتى انهى الى الاسكندرية فرأى من عمارتها وآثارها وما بها من الاموال والخير ما أعجبه ذلك حتى قال: ما رأيت مثل مصر وكثرة ما فيها من الاموال. ونظر الى الاسكندرية وعمارتها وجودة بنائها وكثرة أهلها وما بها من الاموال. الاموال فاذداد تعجباً على تعجبه .

ووافق دخول عمرو الاسكندرية عيداً فيها عظما مجتمع فيه ملوكهم وأشرافهم ولهم كرة من ذهب مكالة يتراى بها ملوكهم وهم يتلقونها با كامهم وفيها اختبروه من تلك الاكرة ان كل من وقعت في كه واستقرت فيه لم عت حتى يملكهم . فلما قسم عمرو الاسكندرية اكرمه الشهاس الاكرام كله وكساه ثوب ديباج ألبسه اياه وجلس عمرو والشهاس مع الناس فى ذلك المجلس حيث يترامون بالكرة . ويديا هم يتلقونها با كامهم رى بها رجل منهم فاقبلت تهوى حتى وقعت في كم عمرو . فتصببوا من ذلك وقالوا: ما كذبتناهذه الاكرة قط الاهذه المرة أترى هذا الاعرابي علمكنا ؛ هذا لايكون أبداً . وان ذلك الشهاس مشى في أهل الاسكندرية وأعلم انه أحياه مرتين وأنه قد ضمن له الني دينار وسألهم أن يجمعوا له

ذلك قيما ينهم فغملوا ودفعوها إلى عمرو. فانطلق عمرو وصاحبه وبعث معهما الشهاس دليلا ورسولا وزودهما واكرمهما الاكرام كله حتى رجع هو وأصحابه الى أصحابهما. فبذلك عرف عمرو مدخل مصر ومخرجها ورأى منها ما علم أنها أفضل البلاد واكثرها مالا . فلما رجع عمرو الى أصحابه دفع اليهم فيما ينهم الف دينار وأمسك انفسه الفاً . قال عمرو : فكان هذا أول مال تأثلته . اه بتصرف

والذي تراه ان هذه القصة ملفقة والتلفيق فيهـا ظاهر ظهوراً بيناً سنكشف الستار عنه .

ومع ذلك فلا يبعد أن يكون عمرو بن العاص قد زار الاسكندرية (كما ذكر الكندى) فعرف مسالك البلاد وطرق القدوم اليها . على أن شهرة مصر وعاصمتها الاسكندرية لم تكن لتخنى على عمرو بن العاص بعد أن فتحت آكثر مدائن الشام على يديه ووقف بنفسه على أخبار مصر التي أخصها هجرة الالوف من المصريين الى بلاد الشام لاضطهاد الروم لهم وقتل اليعاقبة منهم . فانتهز هذه الذن وانشغال الروم بقمع هذه الثورات فرصة سانحة لاستيلائه على مصر .

والذى يدعو الى العجب من هـذه القصة ترامى الملوك بالاكرة ووقوعها في كم عمرو. وأن من وقعت فى كمه لم يمت حتى يملكهم والتاريخ لم يذكر لنا رومانيا تعين حاكما لمصر ينطبق عليـه قول السيوطى . ومن المعلوم ان حكام مصركانوا يعينون من قبل امبراطور الروم مباشرة ومن طبقة الفرسان أو من أهالى الاسكندرية الذين يتمتعون بالحقوق الرومانية للدنية وان امبراطرة الرومان حظرواعلى أعضاء على الشيوخ والفرسان ذوى الانساب الدخول فى وادى النيل من غير ترخيص منهم (١) . واذا كان كذاك فأين كن هؤلاء الملوك الذين ذكر السيوطي انهم كانوا يترامون بالكرة فى ذلك الاحتفال . ولم يتمكن أحد من الروم من دخول مصر اللهم الا اذا كان تاجراً غير مشهور أو سائحاً لاحيثية له لزيارة هذه البلاد ؟ ثم بأى لنة كان الحديث بين عمرو وبين الشهاس أكان باليونانية أو القبطية وحمرو يجهلهما أم كان بالمرية وما كان أهل مصر يملمونها ؟ ثم كيف يعده هذا الشهاس بانني دينار فاذا أتى الى الاسكندرية مشى فى أهلها ليجمع هذا المال ؟

(١) ملن (ص٣)

# الباب الثاني

## عمر ومنذ أسلمالي أن انتهت حروب الردة

### (أ) اسلام عمرو :

وقد ذكر الطبرى سبب اسلام عمرو بن العاص قال : قال عمرو : لما انصرفنا مع الا حزاب عن الخندق جمتُ رجالًا من قريش كانوا يرون رأىي ويسمعون مني فقلت لهم : تعلمون والله أني لا رِّي أمر محمـ د يعلو الأمور علواً منكراً واني قعد رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده قان ظهر محمد على قومنا كناعندالنجاشي فالمأن نكون تحت يديه أحت الينا منأن نكون تحتيدي محمدوان يظهر قومنافنحن من قد عرفوافلا يأتينا منهم إلاخير . فقال : أن هذا لرأى . قلت فاجموا له ما نهدى اليه وكان أحب ما يهدى اليه من أرضنا الأدم فجمعنا له أدما كثيراً ثم خرجنا حتى قدمنا عليه فوالله إنا لمنده إذجاء عمرو بن أمية الضمرى وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه اليه في شأن جعفر بن أبي طالب وأصحابه . قال : فدخل عليه ثم خرج من عنده . قال : فقلت لأ صحابي : هذا عمرو بن أمية الضمري لو قد دخات على النجاشي سألته إياه فأعطانيه فضربت عنته فاذا فعلت ذلك رأت قريش انى اجزأت عنها حدين قتلت رسول محمد فدخلت عليه فسجدت له كما كنت أصنع فقال: مرحبا

بصديق أهديت لى شيئاً من بلادك ؟ قلت: نم أيها اللك قد أهديت لك أدما كثيراً ثم قربته اليه فأعجبه واشتهاه ثم قلت له : أيها لللك اني قدراً يت رجلا خرج من عندك وهو رسول رجلعدو لنا فأعطنيه لأقتله فاله قد أصاب من أشرافنا وخيارنا. فغضب ثم مــــــــ يده فضرب به أنفه ضربة ظننتُ أنه قد كسره: ففلت: والله أيها الملك لو ظننت انك تكرههـذا ما سألتكه . قال: أتسألني أن أعطيك رسول رجل يأتيه الناموس|لا كبر الذي كان يأتي موسى لتقتله ؛ فقلت : أيها لللك: اكذاك هو ؛ قال:ويحك يا عمرو أطمني واتبعه فانه والله لعلى الحق وليظهرن على من خالفه كما ظهر موسى على فرعون وجنوده . قال: فلت فتبايمني له على الاسلام ؟ قال: نم فبسط يده فباينته على الأسلام ثم خرجت الى أصحابي وقسد حال رأًني عما كان عليه وكتمت أصحابي إسلامي ثم خرجت عامداً لرسول الله لأُسلم فلقيت خاله بن الوايد وذلك قبل الفتح( بستة أشهر ) وهو مقبل من مكم فقات : أين يا أبا سلمان ؟ قال : والله المداستقام المنسموان الرجل لنبيٌّ ، أَذْهِبُ واللهُ أَسلم فحَى مَنى ؟ فقلت:والله ما جنَّت إلا لا سُلم. فقدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم . فتقدم خاله بن الوليد وأسلم وبايع . مْ دنوتُ فعلت : يارسول الله اني أبايمك على ان تنفر لى ما تقدم من ديني ولا أ ذَكر ما تأخر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : يا عمرو بايع فان الأسلام يَجِبُ ماقبله وان الهجرة تجب ما قبلها ثم انصرف. اه (الطبري

وروى ابن عساكر في تاريخه عن الزبير بن بكار قال :قيل لعمرو بن

الماص ما أبطأ بك عن الاسلام وأنت أنت في عقلك ؟ فقال : إنا كنا في قوم توازن حاومهم الجبال ما سلكوا كِفًّا فتبمنام إلا وجدناه سهلا فلما أنكروا على النبي صلى الله عليه وسلم أنكرنا معهم ولم نفكر في أمرنا وقلدناه . فلما ذهبوا وصار الامر إلينا نظرنا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتدبرناه فاذا الامر بين فوقع في قلبي الاسلام فمرفت قريش ذلك في إبطائي عما كنت أسرع فيه من عونهم على أمرم فبعثوا الى فتى منهم فقال: أباعبد الله إن القوم قد ظنوا بك الميل الى محمد. فقلت له : يا ابن أخى إن كنت بحب أن تملم ما عندى فوعدك الظل من حراً . فالتقينا هناك فقلت : أُ نَشْدَكُ الله الذي هو ربك ورب من قبلك ومن بعـــدك . أنحن أهدى أم فارس والروم ؟ قال: اللهم بك نحن · فقات : أفنحن أوسع معاشاً وأوسع ملكا أم فارس والروم؟ قال : بل فارس والروم . قات : فما ينفعنا فضلنا عليهم فى الهـدى إن لم تكن إلا هذه الدنيا وم آكثرفيهاأمراً قد وقع في نفسي ان ما يقول محمد من البعث حقُّ ليجزي الحسن في الاخرة باحساَّنه والمسيُّ باساءته . هذا يا ابن أخى الذى وقع فى نفسى ولا خير فى التمادي في الباطل. اه

وروى عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه قال: فال عمر بن الخطاب لممرو بن الماص رضى الله عنهما: لقد عجبت لك في ذهنك وعقلك كيف لم تكن من المهاجرين الاولين ؟ فقال له عمرو: وما أعجبك يا عمر من رجل قلبه بيد غيره لا يستطيع التخلص منه إلا إلى ما أراد الذى هو بيده! فقال عمر: صدفت , اه,

ومن نظر في أمر قريش ومسلكها مع النبي صــلى الله عليه وسلم عرف أن شيوخها وشبابها كاوا ذوى حماسة شديدة في جهاد الاسلام فى أول الامر وكان انتصار النبي لا يزيدهم إلاشدة وحماسة . ولكن هذاً الانتصار قد تكرر وعظم أمره في جميع البلاد المربية وقتلت سادات قريش ومات ذوو الحلم فيها فأخل الشبآن وأصحاب المطامع يترددون ويتساءلون عن أى الأُمْرِين أوفق لهم . رأوا قوةً من جهــة وصنمفًا من جهة أخرى فكانوا يودون لو انضموا الى هــذه القوة الناشئة فنفموا وانتفعوا . ولكنهم كانوا يخشون سوء رأى قومهم فيهم وصياع ماكانوا يستمتمون به من الحرية من جهة أخرى . فمنهم من تغلب على هــــذه المخاوف فذهب الى المدينة وأسلم . ومنهم من اشتد تر دده فاعتزل الطرفين حينًا حي إذا ثبت له من غير شك أن أمر محمد ظاهر على قريش أسرع ظدرك الفرصة قبل صنياعها واسلم قبل الفتح . من الاولين خالد بن الوليد ومن الآخرين عمرو الذي اعترل البلاد العربية وذهب الى أرض محايدة هي أرض الحبشة ليرقب الامر فرأى ما كان من حسن الصلة بين المدينة وبين النجاشي وأيقن أن أمر الاسلام سينهى بالظفر وأن سقوط مكة قريبِ وانه إن أراد أن يدخر لنفسه مكانة بين أقرائه الذين\_سبقوه الى الاسلام فلبس له بدُّ من أن يسلم طائماً قبل أن يسلم كارهاً.

وقد قدمنا ما كان من اعتذار عمرو حين سئل عن سبب ابطائه عن الاسلام فزع أنه كن يأتمُّ بسادة قريش . وليس من شك فى أن هــذا الجواب انما كان يراد به التخلص من مسألة كانت ورط من تلقى عليــه . ولم يكن هذا أمر عمرو وحده وانما كان أمرطائفة كثيرة من الذين أسلموا متأخرين. ولسنا نشك في أن عمرا حين أسلم كان وثق بأن أمر الاسلام ليس مقصوراً على بلاد العرب بل هو متجاوزها الى غيرها وأنه قد تنبأ عاسيكون المسلمين من فتح ولسنا نزع أنه إعما أسلم طلباً لحسن المكلة فحسب وإنما كان يطلب الى ذلك أن ينفع المسلمين عا أوتى من قوة وحزم وليس من شك فى انه كان قد أعد لنفسه برنامج عمل هو الذى أنفذه حين بدأ المسلمون بالفتح على أن الرجل لم يكد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صحت عزيمته على أن الرجل لم يكد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم حتى صحت عزيمته على أن الرجل لم يكد يبايع النبي صلى الله عليه وسلم على المحت عن بنا نعام المالك من قوة لرفع شأن الاسلام ولسنا نستطيع أن نجزم بان ايمانه الوطني وحرصه على اعداء كلة الديني ولكنا نستطيع أن نجزم بان ايمانه الوطني وحرصه على اعداء كلة العرب وبسط أعلامهم على ما جاورهم من البلاد كانا عظيمين جداً . يدلك على ذلك قول الرسول عليه السلام:

اسلم الناس وآمن عمرو بن العاص . وكل ما سنقوله منذ الآن يبين هذا الرأى .

### (ب ) احترام الرسول عليه السلام مقررة عمرو وتنصيبه فائدا لاحرالجيوش

على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفته شيء من ذلك ولم يردان يفرق بين هؤلاء الذين أسلموا بهد تردد وبين من سبقوا الى الاسلام وانماعلم من كثير منهم صدق النية فقربهم ومن الآخرين الخوف والريبة فأمنهم وأراد أن ينتفع الاسلام بهم جميعاً.

روى عن عمرو أنه قال: ما عدل بى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبخالد بن الوليد أحداً من أصحابه فى حربه منذ أسلمت وقدوئ بصدق عزيمة عمرو ونصحه للمسلمين منذ أسلم . وكان يسلم من دهائه وذكائه ما عرفه الناس فولاه قائداً على سربة ( ذات السلاسل)وهى تلك السربة التي كانت تضم بين رجالها ثلاثة من عظاه الاسلام وأقطابه وهم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وأبو عبيدة بن الجراح رضى الله عنهم . كذلك ولاه على سربة لهدم (مسواع) واستعمله على محمان .

### ( ج) سريزعمروالي ذات السلاسل:

كان النبي صلى الله عليه وسلم يرسل السرايا الى القبائل يدعوم الى الاسلام. وكان اخوال الماص بن وائل من بلى (١) وعذرة من أرض جذام . وقد بلغ رسول الله عليه السلام ان قضاعة أرادوا أن يدنوا من أطراف للدينة فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قضاعة كى يستألفهم بذلك سيره بثليائة من اشراف المهاجرين والانصار حتى إذا كانوا على ماء بأرض جذام يقالله السلاسل خاف عمرو على من كان معه لقلهم فبعث الى النبي صلى الله عليه وسلم يستمده فأمده بابى عبيدة بن الجراح وبمائين من سراة المهاجرين والانصار فيهم ابو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وزوده بالنصائح وحذره عاقبة الاختلاف نفرج حتى قدم على عمرو .

ومما يسترعىالاً نظار أنه كاديقع ما حذر النبي صلى الله عليه وسلم أبا

<sup>(</sup>۱) بئیٌّ : قبیلة كبیرة پنسبون الی بل بن عمرو بن الحاف بن قضاعةً. وعلمرة قبیلة تنسب الی سمد بن قضاعة وبلادهم وراء وادی القری بینها وبین المدینة عشرة الحام ( السیرة النبویة ج ۲ ص۲۹۱ )

غيدة عاقبته وكادت تنطاير نبران الشقاق بين عمرو وأبي عبيدة لولا أن تلافى أبو عبيدة الشر . ذلك أن أبا عبيدة أراد أن يؤم الناس فقال عمرو: أنما قدمت على مددا وأنا الأمير ولا امارة لك . فقال ابو عبيدة : لا ولكن أنا على ما أنا عليه وأنت على ما انت عليه . فتشبث عمرو برأيه واستمسك بكلمته فتذكر أبو عبيدة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع له وبذلك حسم النزاع وذال الخلاف . (١)

ثم سار الجيش الى العدو وحمل المسلمون عليهم حملة منكرة وقتلوا منهم خلقاً كثيرا فتشتت شملهم وتمزقت جنودهم فهربوانى البلاد وتفرقوا ولما هزم المسلمون الأعداء طمعوا فيهم وأرادوا أن يقتفوا أثرهم فحال عمرو بينهم وبين ما يشتهون . ثم أرادوا أن يقذف به فها فشق على من البرد فنهم أيضا وأمر بان من يفعل ذلك يقذف به فها فشق على المسلمين ذلك ولم يحتملوا تلك الشدة الني عاملهم بها عمرو وهى تلك الشدة التي رآها ومن مستازمات الخطط الحربية التي لاغني القائد المدير عنها . فلما الني رآها ومن مستازمات الخطط الحربية التي لاغني القائد المدير عنها . فلما مدو وقو لا يدل على كفاءة في الحرب وبعد نظره في عواقب الأمور : كرهت ان آذن لهم أن يوقدوا نارافيري عدوهم قلهم وكرهت ان يتبعوهم فيكون لهم مدد .

فأُعِبُ به رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما اعجاب وحد رأيه (٧)

<sup>(</sup>۱) السيرة النبويه (ج۲ ص۲۹۷)گوتاريخ ابن الائير ( ج ۲ ص ۱۱۱ ) (۲) السيرة الحلمية ( ج ۳ ص ۲۷۳ )

#### (د)سريز عمروالي سواع:

وسواع صنم لهذيل على ثلاثة اميال من مكة . وكان هذا الصنم على معورة امرأة يحجون اليه ويمبدونه على نحو ما كان بين العرب وبين سائر اصنامهم فيمث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص فى جماعة من اصحابه الى سواع ليكسروه . فلما وصل الى سواع قال السادن : ماتريد ؟ فقال عمرو · امرنى رسول الله ان اهدمه . قال : لا تقدر على ذلك فقال عمرو : ولم ؟ قال تمنع فقال له عمرو : حتى الآن أنت على الباطل ؟ ويحك وهل يسمع أو يبصر ؟ ودنا منه عمرو وكسره وامرأن يهدمواييت خزانته فلم يجدوا فيها شيئا ثم قال السادن : كيف رأيت ؟ فقال أسلمت فدرب الدالمين : (١) اه بايجاز

ولم يذكر المؤرخون عدد من كان مع عمرو · على اننا نرجح الهكان فى رجال لايتجاوزون عدد اصابع اليد لانه لم يكن على هـــذا الصنم غير السادن . وانما نرجح أن وجود هذا المدد مع عمروكان لهـدم يبتخزانته

### ( ﴿ ) نول: عمرو على الصدف: بسماد،

لانرى من مؤرخ او باحث بيننا الا وهو متفق معناعلى مقدرة عمر والحربية وتصرفه في الامور بحكمة وروية نادرتين. فلا غرو اذا وضع النبي صلى الله عليه وسلم ثقته فيه لكفائه ومهارته وأسنداليه تولية الاعمال السياسية والدينية الخطيرة. فني شهر ذى الحجة سنة عمان من الهجرة بعث رسول الله

<sup>(</sup>١) السيرة النبوية ج ٢ ص ٢٧٦ كم وتاديخ ابن الاثير ج ٢ ص ٢٧٣

صلى الله عليه وسلم الىملكى همان (١) جيفر (٢) وعبادا بنى الجالندى كتابا مع عمرو بن العاص يدعوهما الى الاسلام . وكان دين تلك البلاة المجوسية وهذا نصه · ــ

بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله الى جيفر وعباد ابنى الجلندى: سلام على من اتبع الحدى أما بعد فاني أدعوكما بدعاية الاسلام أسلما تسلما فانى رسول الله إلى الناس كافة لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين . وانكما إن أقررتما بالاسلام وليتكما وإن أبيتما أن تفرا بالاسلام فان ملكم إزائل عنكما . اه

لم يستخدم النبي صلى الله عليه وسلم عمرا في الحرب فحسب بل استخدمه في السياسة أيضاً لعلمه بدهائه وبعد نظره فبعث به سفيراً إلى جيفر وعباد ملكي عمان حتى إذا ما انهت سفارته ونجحت دعوته وأسلم أهل عمان على يديه عينه والبا للصدقة عليها جزاه خدمته العظيمة فتقلدهذه الوظيفة السامية حتى وفاة الرسول عليه السلام . ولا بدأن يكون لعمر وسابق معرفة بيلاد عمان لتردد وعليها قبل إسلامه ومعرفته بأحوال أهلها وعاداتهم . فتمكن بحسن سياسته من توطيد دعام الاسلام في أرجائها . وفضلا عما كان لهذه الخدمة من الاهمية الدينية فقد كانت لها أهمية صياسية كبيرة ليس لها إلاأ مثال عمروكا سترى .

فخرج عمرو حتى انتهى إلى عمان حيث قابل عبادا وكان أصفر من

<sup>(</sup>١) حمان ( بضم المين وتخفيف الميم )بلدة بالمين سميت باسم عمان بن سبأ . واما عمان ( بفتح المين وشد الميم ) بلدة بالشام

<sup>(</sup>٢) جيفر على وزَّنْ جعفر

أُخيه جيفر وأحلم وأسهل خلقا منه فسأله عباد عن حاجته فآجابه عمرو : إني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليك وإلى أخيك فقال : أخي المقدَّم على بالسن والملك وأنا أوصلك اليه لكي تقرأ كتابك عليه . ثم سأله عمايدغو اليه هذا الدين وهل أسلم أبوه أممات على غير الأسلام ومتى أسلم عمرو وأينكان إسلامه وما الذي يأمر به هذا الدين وينهى عنه . فأجابه عمرو عا اشتهر عنه من الأبانة في الدول وإقامة الحجة حتى أقنعه وأراه الحق عيانا فال قلب عباد إلى الأسلام ورغب فيه . يدلك على ذلك قوله : ما أحسن هذاالدى يدعو اليه ولوكان أخي يتابعني لركبنا حنى نؤمن بمحمدونصدق به. واكن أخي ضن من الككه من أن يدعه ويصير ذنبا ( تابعاً ) بعد أن كان متبوعاً. فقال له عمرو: ان أسلم ماكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم على قومه يأخذ الصدقات من غنهم ويرده اعلى فقر الهم فأعجب عباديما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أعجاب لما في ذلك من مواساة الفقراء واغاثة الملهوف وقضاء حاجة الموزين.

أقام عمرو بباب جيفر أياما من غير أن يقابله وعباد بخبر أخاه بكل مايدور بينه ويين عمرو من اطراف الحديث حتى دعاه عباد يوما ليدخل على أخيه : ولما تم لعمرو ما أراد من مقابلة جيفر أذن له هذا بالحديث فدفع اليه الكتاب مختوما مختم النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه ثم دفعه إلى أخيه فقرأه كذلك. وحينذاك سأله عما صنعت قريش فقال عمرو : إما راغب في الدين وامامقهور بالسيف وان لم تسلم اليوم وتتبعه يوطئك الخيل ويبيد خضرانك (رجالك) فأسلم تسلم فيوليك على قومكوتبقي

على ملكك مع الاسلام ولاتدخل عليك الخيل والرجال وفي هذامع سمادة الدارين راحة من القتال

ودعاه جيفر أن يمله يوما ريثها يعمل فكره ويرجع إليه في اليوم الثانى فلماكان المدعاد عمرو إلى أخيه الذى استصحبه الى الملك فأجابه بالننى وصمم على أن لا يسلم تراث ملك آبائه وأجداده لأحد وأظهر استهانته بما تضمنه خطاب النبى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يتسنى للمسلمين التغلب على بلاده مع ماهو فيه من بعد الشقة وزوده بأنه سوف يقف فى سبيل المسلمين ويبعده عن بلاده فهم عمرو بالانصراف غير أن عبادا فطان لمواقب هذا العناد فنبه أخاه ونصح له بتلبية دعوة النبى صلى الله عليه وسلم واعتناق الأسلام فأرسل الى عمرو وأجاب للأسلام هو وأخوه وخليا بين عمرو والصدقة وبين الحكم فيما يينهم وكانا عونا له على من خالفه وأسلم معهما خلق كثير.

ظل ممرو متوليا هذا المنصب الديني الدياسي الكبير زُهامسنتين يهدى الناس الى الاسلام فيدخلون فى دين الله أفواجا وكان يأخذالصدقة من الاَّغنياء ويردها على الفقراء ولم يزل مقيما هناك حنى جاءه نعي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأناه كتاب أبي بكر الصديق رضى الله عنه مختوما وفيه ان لا يحل عقالا عقالا عقله رسول الله صلى الله عليه وسلم وان لا يمقل عقالا لم يمقله رسول الله . فلما قرأ الكتاب بكى بكاء طويلا وحزن حزنا شديدا ثم خرج على القوم فأعلمهم الخبر فعزوه.

#### ( و ) عمرو وردة العرب

لما توفى رسول الله صلى الله عليــه وسلم منيت الائمة العربية باضطرابات جسيمة زعزعت مركزها وكادت تودى بعصبيتها وعظمتها. فقد اختلف المهاجرون والأنصار فيمن ولونه الخلافة وكان من وراءذلك ماهو معاوم. ولوكان عمرو فى المدينة اذَّذاك لما ظل ساكنا هادئًا بل لابدأن يكون قد دخل فى هذا الخلاف ولمس فيه دورامهما وان كان اليمقوبي قد ذكر انه كان له صلع فيه فانه لاسبيل إلى تصديقه اذ ليسمن شك في أنه كان لايزال بمهان حتى دعاه أبو بكر .ولكنه اشترك فيماكان بين الامة المربية في كافة أتحاء الجزيرة عقب تولية أبي بكر • ذلك أن القبائل العربية بمدوفاة الرسول عليه السلام لمتكن ترغب في أنتخضع لسلطان قريشوقد أخضموا اما طوعا أو كرها . فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم خيل اليهم أن هذا السلطان منحل لان بمضهم كان لايستطيع أن يصدق موت النبي فلما تحققه شك في الدين وبعضهم كان يعتقد أنه لن تقوم لقريش فأئمة بعدماماتزءيمهم ولأنهم كرهوا سيادة قريش التى ظنوا أنها قد سلبتهم حريتهم وأدخلهم تحتسلطانها بحكم الدين ولكى تحافظ على هذه السلطة كان لابد لقريش من محاربة هذه القبائل الخارجة عن طاعتها فرفضت أكثر فبائل المرب أن تخضع لسلطان أبي بكر وامتنموا عن أداء الزكاة . وما زال ديبب العصيان يثور في نفوس القبائل الواحدة بعد الاخرى حتى تزعزع مركز الأسلام وانكمش إلى مدن

مكة والمدينة والطائف (وكذا قبيلة عبد القيس)

أما عمرو بن العاص فقد أرسل فى طلبه أبو بكر الصديق رضى الله عنه فأقبل حتى قلم إلى بلاد بنى عامر ونزل بقرة بن هبيرة وقرة يقلم رجلا ويؤخر أخرى ومعه عسكر من بنى عامر فأكرم قرة متواه يولما أراد الرحيل خلابه قرة وقال : ياهذا إن العرب لاتعليب لكم نفساً بالأتاوة (الرشوة) فان أعنيتموها فستسمع لكم وتطبع وان أيتم فلا تجتمع عليكم (١)

ولكن ماذا صنع عمرو ؟ أظهر لديه من الشهامة والشمم مالا يقوى عليه الاصناديد الرجال وليوشهم فأجابه على الفور جواباً يدل على استهائته بردة العرب ويتم عن الهول والثبور لكل من ناوأ الديناو أراد به شراً أو أذى حين قال : أكفرت ياقرة ؟ تخوفنا بردة العرب ! فوالله لأوطن عليك الخيل فى حفش ( ٢ )أمك . وقدم على المسلمين فأخبره فطفقوا يسألونه فأخبر عمان العساكر معسكرة من دبا الى المدينة . ولما قدم بقرة بن هبيرة أسيرا على أبي بكر استشهد قرة بمعرو على إسلامه فأحضر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر فأحفر أبو بكر عمرا فسأله فأخبره بقول قرة إلى أن وصل إلى ذكر أو بكر وقبل إسلامه (٣)

<sup>(</sup>١) الريخ ابن الاثيرج ٢ ص ١٠٧

<sup>(</sup>٢) الحَمْش بيت ينفرد فيه النفساء

<sup>(</sup>٣) تاريخ ابن الاثير ج ٢ ص ١٧٠ ـ ١٧١

أما نصيب عمرو فى قتال أهل الردة فان أبا بكر (١) أمر معلى جيش كثيف من المسلمين لحرب المرتدين من قضاعة وكان قد حاربهم فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم فى غزوة « ذات السلاسل » وأصلام ناراحامية وقتل منهم مقتلة عظيمة وعاد من بقى منهم إلى الأسلام.

وكانت قضاعة قد أنست في المسلمين الضعف بعد وفاة الرسول عليه السلام وهم لم يسلموا رغبة في الاسلام واهتداء بهديه بل دخلوا في في هذا الدين ككثير من القبائل تحت عوامل الخوف أو طمعاً في مال أو جاه يصيبونه فلم يكن قد تمكن الأسلام من قاوبهم. فلما أنفذ اليهم أبو بكر الصديق هذا الجيش تحت قيادة عمرو بن العاص سار عمرو بجيشه في بكر الصديق هذا الجيش تحت قيادة عمرو بن العاص سار عمرو بجيشه في الطريق الذي سلكه من قبل حتى وصل الى بلاد قضاعة فأعمل السيف في وقابهم وغلبهم على أمرهم وأرغمهم على أداء الزكاة والرجوع الى الاسلام وعاد الى أمير المؤمنين حاملا لواء النصر والظفر

<sup>(</sup>١) عقد أبو بكر الألوية لحالد بن الوليد وعكرمة بن أبى جهل والمهاجر بن أمية المخزوى القرشى وخالد بن سميد بن العاص وعمرو بن العاص وحذيفة بن عسن الفلفانى من حمير وعمر فجة بن هر نمه البارقي من الازد وشرحبيل بن حسنة حليف بنى زهرة ومعن بن حاجز السلمى وسويد بن مقرن من أوس والملاء بن الحضر عي حليف بنى أمية .

## الباب الثالث

## عمر وفي فتح الشام وفلسطين

( أ ) كـ تاب ابى بكر لعمرو وهو يعمال وانفاذه الجيوش لغزو سوريه وفلسطيق

انتصرت قريش على العرب فكان م أبي بكر أن يشغل العرب والجيوش الني قهرتهم بالحروب الخارجية وكانت هذه الحروب تغي عا أمر الدين من نشر الأسلام منجهة وعا كان العرب في حاجة اليه من الاشتغال بالأعمال الخارجية عن خلافاتهم الخاصة الداخلية . فانه ما كادت حروب الردة الطاحنة التي شنها العرب بعضهم على بعض تنصرم حتى وجدناتك الامة الفتية تتأهب افتح البلاد وتحصير الأمصار ولم تكن هة عروالكبيرة وعزيته الماضية لتقف به عند هذا الحد بل وأيناه يخوض غمارها تارة يقود الجيوش الجرارة وأخرى ينشر الاسلام فيدخل الناس في دين الله فرافات ووحدانا . فاشترك اشتراكا فعليا في فتح الشام وفلسطين وعلى بديه فتح العرب مصر .

وقدكان حكام الروم في آخر أيامهم يعاملون الأهلين بالظلم ويسومونهم المذاب فتأفف من جورهم أهمالي البلاد التي كانت تحت سلطانهم ومالوا الى الخلاص من ربقة الذل والاستعباد وتغيير الحال التي أصبخوا فيها على أى شكل كان . ولم تكن الروم وقد ضعف أمرهم وكادت بدول دولهم من القوة بحيث يتمكنون من دفع العرب عن بلادهم ، فحامر نفوسهم شيء من اليأس فساعد هذا تلك الأمة الطموحة مع ما عليه رجالها من الشجاعة وقوة الأيمان وعدم المبالاة بالموت على فتح الشام وفلسطين وغيرها من البلاد.

وقد كانت نيران الانتقام والحقد تأكل قلوب الروم من جراء الفارة الني شنها على بلادهم أسامة بن زيد. فجمع الامبراطور (هرقل) جيشاً جراراً عسكر به على مقربة من حدود بلاد المرب وفلسطين.

فدعا أبو بكر الصديق رضى الله عنه المقاتلين من جميع أرجا ، جزيرة العرب فلبوا الدعوة بحمية وحماس شديدين ، وكتب أمير المؤمنين الى عمرو ابن العاص رضى الله عنه : انى كنت قد رددتك على العمل الذي كان رسول الله عليه وسلم ولا كه مرة وسماه لك أخرى مبعثك الى عان انجازاً لمواعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وليته ثم وليته وقد أحببت أبا عبد الله أن أفر غك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب اليك (الطبرى ج ع ص ١٨)

فكتب اليه عمرو: اني سهم من سهام الأسلام وأنت بُمد الله الراى بها والجامع لها فانظر أشدها وأخشاها وأفضلها فارم به شيئا ان جامك من ناحية من النواحي

وسرعان ماأنفذأ بوبكر الجيوش نحو الشمال عقب تجمعهم بالمدينة بعدأن عقد لأربعة من الأمراء هم:

(١) ابو عبيدة بن الجراح : ووجهته حمص ومركز القيادة الجابية

أمام صفحة ٤٧ تاريخ عمرو بن العاص\_ تأليف حسن ابراهيم حسن \_\_\_\_\_\_ 8/2

- (٢) عمرو بن العاص · ووجهته فلسطين.
- (٣) يزيد بن ابي سفيان : ووجهته دمشق.
- (٤) شرحبيل بن حسنة : ووجهته وادى الأردن .

وأمرهم أبو بكر أن يساون بمضهم بمضا وأن يكونوا جميما تحت إمرة أبى عبيدة . وأن يستقل عمرو بفتح فاسطين وعليه أن يمد الجيوش الأخرى اذا دعت الحاجة الى ذلك . (١)

(ب) وصيدً إلى بكر لعمرو إنه العاصى عند مسيره إلى فلسطان :

وقدآثرنا ان ننتطف من هـذه الوصية البليغة بضع شذرات علنا نقف على شىء من أخلاق عمرو وحرص أبى بكر على المسامين وسلوك الامراء مع الامم التى فتحها العرب. قال الواقدى :

دعاً أبوبكر عمرو بن العاص فسلم اليه الراية وفال: قد وليتك هذا الجيش (يمني أهل مكة والطائف وهوازن و نن كلاب) فانصرف الى أهل فلسطين وكانب أبا عبيدة وانجده اذا ارادك ولا تقطع أمراً الابمشورته. إنق الله في سرك وعلانيتك واستحيه في خلواتك فانه يراك في عملك وقد رأيت تقدمتي لك على من هم أقدم منك سابقة وأقدم حرمة فكن من عمال الآخرة وأرد بعملك وجه الله . واسلك طريق إبلياء حتى تنتهى الى أرض فلسطين .

وَإِياكَ أَنْ تَكُونُ وَإِنِياً هما نَدَبَتُكَ اليه وإياكُ والوهن واياكَ أَنْ تَعُولُ

<sup>(</sup>١) الطبرى ( ج ٤ ص ٨٧ ) مَ وابن الاثير ( ج ٢ ص ١٩٥ ) والا مير على ( ص ٣٤ ـ ٣٦ ) مَ وأَ يَرفنج (ص ١٢ ) ومُورِير ( ص ٦٧)

جملى ابن أبى قحافة فى نحر المدو ولا قوة لى به . واعلم ياهمرو أن ممك المهاجرين والا نصار من أهل بدر فأ كرمهم وأعرف حقهم ولا تتطاول عليهم بسلطانك ولا تداخلك نخوة الشيطان فتقول إنما ولانى أبو بكر لا أنى خيرم . واياك وخدائم النفس وكن كأحدم وشاورم فيما تريد من أمرك . والصلاة ثم الصلاة اذن بها إذا دخلوقتها . واحذر من عدوك وأمر أصحابك بالحرس ولتكن انت بعد ذلك مطلما عليهم .وأطل الجلوس بالليل مع أصحابك وأقم ينهم واجلس معهم وانق الله اذا لاقيت المدووقد م قبلك طلائمك فيكونوا أمامك .

واذا وعظت فأوجز وأصلح نفسك تصلح لك رعيتك وإذا رأيت عدوك فاصبر ولا تتأخر فيكون ذلك فحراً منك. وأثرم أصحابك قراءة القرآن وأنههم عن ذكر الجاهلية وماكن منها فان ذلك يورث العداوة ينهم. وأعرض عن زهرة الدنياحتي تلتق بمن مضى من سلفك. وكن من الائمة الممدوحين في القرآن اذ يقول الله تعالى ( وجعلنام أثمة يهدون بأمرنا وأوحينا اليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيناء الزكاة وكانوا لنا

ثم قال لممرو : أمض بارك الله فيك وفيهم. فساروا في تسمة آلاف يريدون أخذ فلسطين (١) . اه

ومن أنمم النظر فى هذه الوصية التى ترجمها كثير من مؤرخي الفرنج مثل جبون وأبرفنج الفيناها آية فى البلاغة لما لها من الاُهمية في هذا

<sup>(</sup>۱) فتوح الشام للواقدی ( ج ۱ ص ۹ \_ ۱۰ )

الظرف. يحذره فيها منبة الوهن وتخوة الشيطان والمطاولة على من معه. وينصح له أن لا يفرق بينه وبينهم فيقيم بينهم ويجلس معهم وأن يكون مثالا حسناً لمن معه فينصلح أمرم بصلاح أمره وأن لا يباشر عملا حربيا الا بعد أن يخبر عدوه وببث العيون حتى لا يؤخذ على غرة أو يطوح بهم في مهاوى المهلكة. ويرغبه في الآخرة فأنها أفضل من دار الفرار ولا رب أن هذه النصائح الفالية مما تفيد القواد فائدة كبيرة و تؤدى إلى النصر المبين.

### ( ج) شروع عمرو فی فنال الروم بفاسطین :

عمل عمرو بن العاص بما رسمه له أبو بكر فى وصيته الى كانت أشبه شىء بالخطة الحربية فسار في طريق إيلياء حتى وصل الى فلسطين ونول « بغمر العربات » فلما علم ( هرقل ) بكتائب المسلمين أراد أن يشغل كل طائفة منهم بطائفة من جنده الكثير ليضعف بذلك قوة المسلمين. وبلغ عمرو بن العاص أن مع الروم اكثر من مائة الف مقاتل مما أوقع الرعب فى قلوب المسلمين فعقد راية وأعطاها لعبد الله بن عمر بن الخطاب وضم اليه الف فارس دام بهم عشرة الاف من الروم و حمل بنفسه على كبيرم وطعنه طعنة عجلاء نفر ميتا. فداخل الفزع والهلم قلوب الاعداء واقتتل الفريقان طعنة تتالا أسفر عن انهزام الروم فولوا الادبار واستولى المسلمون على ما كان معهم من الاسلاب والفنام عدا ستمائة أسير. وقتسل من المسلمين على ما رواه الواقدى ( ج ١ ص ١١ - ١٢ ) سبعة (١) اه باختصار

<sup>(</sup>١) ولم يرو الطبرى هذه الموقعة ولمل الطبرى اكثر احتياطا في رواية الاخبار

### عمرو به العاصى بفاتل مائة الف (١) من الروم

ولما لاح صباح اليوم التالى أشرفت على المسلمين عشرة صلبان تحت كل صليب عشرة آلاف. فأقبل عمرو ورتب الجند وجعل في الميمنة الضحاك وفى الميسرة سعيد بن خالدوعلى الساقه أبا الدرداء . وثبت هوفي القاب ومعه أهل مكة وأمر الناس أن يقرءوا القرآن وجعل يحببهم فى القتال وبرغبهم فى ثواب الله وجنته وهم كالبنيان المرصوص فلماشاهدم (رويس) بطريق الروم انكسرت حيته وشقط في يده .

ثم باشر الفريقان القتال وعمل المسلمون الحيلة في الاعداء وبمجوا دوابهم بالاسنة وحلوا عليهم حملة منكرة ولم تزل الحرب تضطرم نارها بين الفريقين إلى الا صيل إذ أتى الله المسلمين بالنصر وولى الروم مهزمين والمسلمون في أعقابهم مسرعين. وينما كان المسلمون يتعقبون الفالة إذ دهمهم قوة من الروم فقتلوا سعيد بن خالد أخا عرو بن المساس لا مه وقد كانت خسارة الروم في هذه الموقعة خسة عشر الفاء وخسارة المسلمين مائة وثلاثون. ولما تحت لممرو هزيمة الروم كتب لأ بي عبيدة : قدوصات إلى أرض فلسطين واقينا عساكر الروم مع بطريق يقال له (رويس) في مائة الف فارس فن الله علينا بالنصر وقتل من الروم خسة عشر الف فارس وقتح الله علينا بالنصر وقتل من الروم خسة عشر الف فارس وقتح الله علينا بالنصر وقتل من المدن مائة وثلاثون رجلا فان احتجت الى سرت اليك والسلام عليك ورحمة الله ورجمة الله ورجلا فان احتجت الى سرت اليك والسلام عليك ورحمة الله ورجمة المهوركة (٢) اه

<sup>(</sup>۱)و(۲) الواقدی (ج۱ ص۱۹ ). اما الطبری فقدذکر از هذا الجیش کان سبمین الفا وذکر این الاثیر آنه کان تسمین الفا

لا ندری من آی مصدر جاء الواقدی بهــذا الکلام الذی يفول فيه عمرو آنه تم له فتح فلسطان لانتصاره في هذه الموقعة والروم مرابطون في جميع أرجائها وغزة والرملة وبيت المقدس وأجنادين وغيرها لانزال بأيديهم ولم يفتحوها إلا بمد اليرموك ودمشق . وكيف قوى المسلمون على مائة الف من الروم وزيادة ولم تزدقوة عمرو عن تسمة آلاف مقاتل؟ أصنف الى ما تقدم أن خسارة المسلمين فياليوم الذي سبق للوقعة الكبري (وكانوا سبمة) وكذا خسارة الروم في هذه الموقعة قد أغفلت. فكانت خسارة المسلمين مائة وسبمة وثلاثين وخسارة الروم اكثر من خسةعشر الف . وما ذكره ( الواقدي ) في هذا الكتاب يناقض ما ذكره (الطبري) و ( ابن الاثير ) و ( الامير على الهندى ) من أن عمرو بن العاص حين رأى ( هرقل ) قد سير اليهم أربعة جيوش جرارة اسحق جيوش المسلمين الأربعة مماأدخل الفزع والحيرة فىقلوبالقوادكانب بإبكر وشاورقواد الشامعمراً فيأمرجم فأشآر عليهم بالاجتماع ليكون لهم بذلك قوة يدفعون بهـا المدو إذلا يتأتى لهـم النصر إلا بالمعونة ورأى أن يكون اجبماعهم باليرموك، فكتب أبو عبيدة بما كتبوا لممرو فوافاهم كتاب أبي بكر عا رأى مرو . (١)

ومن هنا يملم أن عمرو بن العاصوإن لم يكن أميرالسلمين فحرب الشام فقد عرف له السلمون اصالة الرأي وبند النظر فاستشاروه في مهام

<sup>(</sup>۱) الطبری (ج ٤ ص ٣١) کم وابن الائير (ج ٢ ص ١٩٨) کم و دويو (ص ۱۸ ـ ۲۸) کم وايرفتج(ص ٣٧)

الامور . ويكفيه فخراًأنجاء جوابأ بي بكر مطابقاً كل للطابقة لرأيه وكان من وراء رأيه ما جناه للسلمون من ثمار الانتصار فى موقمة اليرموك بما أضعف المدووسهل عليهم اجتناء ثمار الفوز والظفر فى الوقائم للتوالية .

ولسنا نشك فى ان حزم عمرو وحسن رأيه هذين الى ما أظهره من الخدمة والمهارة من قبل \_ كل ذلك قد أهله لئقة عمر فيا بعد . فع أن عمراً وخالد بن الوليد كنا يكادان أن ينزلا منزلة واحدة فى الأسلام، ومعان خالداً قد أظهر من التفوق فى حرب الردة وفتح العراق والشام ماكان يعده لا حرازالكانة العليا فان عمر لم يرض عنه ولم يثق بهورضى عن عمرو ووثق به طول حياته .

### ( د ) اشتراك عمرو فى وقائع البرموك (١) ودمش والادده :

وتما يذكر الممروفى موقعة البرموك التيكانت على حدود فلسطين وبلادالمرب أن الروم حملت على المسلمين حملة هائلة فانكشفوافولى صاحب رايتهم منهزماً واللواء بيسده. فابتدر لاخذه عمرو بن العاص وخالد بن

<sup>(</sup>١) اليرموك نهر معقد وهبته الطبيعة اسرارا والغازا ينيع من مرتفعات حوران ويعب في الاردن جنوبي بحيرة طبرية باميال قليلة . وعلى نحو ثلاثين ميلا من التقائه بالاردن يكون في الطرف الشهالي فتحة على شكل نصف دائرة تحيط بسهل متسع صالح لمسكر جيش كبير . وضفاف هذا النهر وعرة منحدرة . وعندمضيق هذه القتحة عنق يكون مدخل هذه الارض المنبسطه التي في الداخل وهذه البيمة تسمى (الواقوصة)ذات الشهرة العظيمة في الوقائم الاسلامية (الامهر على ص ٣٧)

الوليدكلاهما يتسابق اليه فأخذه عمرو ولم يزل يقاتل به حتى أابالمسلمون وانهزم جيش الروم .

وعما يذكر له أيضاً أنه كان له نصيب كبير في يومالتموير الذي أصاب فيه رماة الروم أعير سبعائة من جند المسلمين الذين فروا مهزمين ولم يثبت غير أصحاب الرايات وقاتلت الامراء بانفسها ومن يبهم عمرو بن الماص وأبو عبيدة بن الجراح ويزيد بن أبي سفيان وعبد الرحن بن أبي بكر . واشتركت النساء في القتال مع هذا النفر اليسير . وكان بعضهن بكر . واشتركت النساء في القتال مع هذا النفر اليسير . وكان بعضهن يضمدن الجروح أو يسقين الماء وكثير منهن يقوين المسلمين الفارين في بستنهضن الهمم ويقوين المزائم ويثرن الحاس في قلوب الرجال . فكروا على العدو كالجبال الراسيات حتى كان النصر . (١)

ومن هذه الحادثة تتجلى شجاعة عمرو وكأنه أراد أن يكون ارتداد المدو على يديه ، فسبق خالداً لأخذ الراية وقد أحاطت به جند الروم فنسى نفسه حباً للجهاد وما بالى بمن حوله من الروم حبن جاهد مع غيره من الامراء وصبروا على قتالهم صبر الكرام وقاتلوهم قتال المستميت وهم نفر يسر.

مات أبو بكر وتولى عمر فأقر الأمراء على ماكان استعملهم عليه أبو بكر الاماكان من عمرو بن الماس وخالد بن الوليد فانه ضم خالداً إلى أبي عبيدة وأمر عمرا بمعونة جند المسلمين حتى يصير الحرب إلى فلسطين ثم يتولى حربها . وقد سار جيش المسلين ينساب من بين الا دغال

<sup>(</sup>١) جبون ج ٩ص ٢٧٦ ما وموير ص٧٠ ــ ٧١ وايرفنج ص ٦٨

والخدائق كتيبة عقب كتيبة وعلى المقدمة عمرو بن العاص فى نسمة الاف ومن ورائهم كتائب المسلمين وقوادهم فلاوصلت جيوش المسلمين نزل عمرو بن العاص بياب (الفراديس) وشرحبيل بن حسنة بياب (وما) وقيس بن هيرة بياب (الفرج) وأبو عبيدة بياب (الجابية) وبقى خالد بالباب الشرق. وقد شدد المسلمون الحصار على أهل دمشق سبمين يوما ولم تجدم منعة حصونهم وما عليها من النجيقات وغيرها من آلات الدفاع فتيلا. وقد منع المسلمون المدد من أن يصل إليهم ونفدت المؤن مندم غندم فجنحوا الى الصلح.

وبعدفتحدمشق سار المسلمون نحو فحل وعليهم شرحبيل بن حسنة ، فبعث خالدا على المقدمة وعمرو بن العاص على مجنّبتيه وعلى الخيل ضرار ابن الأزور وعلى الرجل عياض ، فاستولى المسلمون على فحل وييسان وطبرية وقتلوا من الروم ثمانين الفاكما ذكره الطبرى وياقوت (ح ١ص٣٤٠)

### ( \* ) عمرو وموفعة أجناديه ( ١ )

اشترك عمرو بن الماص في وقائم اليرموك ودمشق و فل ويسان بعد انهزم للروم الجيوش الجرارة بغلسطين . فكأن أعماله الحربية لم تكن قاصرةً على فلسطين فسب بل شملت الأردن وامتدت إلى سورية : أعنى أنه منذ وطئت قدمه هذه البلاد قضى وقتة فى الطمن والنضال وقيادة

<sup>(</sup> ۱ ) ذكرها ياقوت فى معجمه فقال : اجنادين (بالفتح ثمالسكون ونون والف ) هو موضع معروف بالشام من فواحى فلسطين وهى من الرملة من كورة بيت جبرين كانت به وقعة بين المسلمين والروم.

الجيوش ولماتم له ما أراد صرف همته الى القضاء على قوة الروم بفلسطين وفتح مالم يفتح للدن الواقعة شمالى الشام كمص و حماه وفنسرين وحلب واللاذفية وغيرها لم تكن فتوح عمر و بفلسطين وانتصاراته الباهرة باقل نجاحاً منها.

وقد كان على فلسطين وال روى يدعى (أرطبون) (١) كان عند الروم كممرو بن الماص عند العرب في الدها، وقد وضع جندا عظها يبيت المقدس وغزة والرملة بينها خيم بجنده الكثيف بأجنادين. (٧)

ولما رأى عمرو أن القوة التي مع الروم أقوى بما كان يظن كتب الى عمر بن الخطاب رضى الله عنه يخبره الخبر . فقال عمر رمينا أرطبون الروم بأرطبون المرب فانظروا عم تنفرج . وكتب أمير المؤمنين الى القواد أن يسيروا الى قيسارية والرملة وإبلياء ( يبت المقدس ) كى يشغلوا الروم عن عمرو .

سار عمرو وعلى مقدمته شرحبيل بن حسنة وعالج كسر قوة (أرطبون) فسلم يوفق ولم تشفه الرسل فوليه بنفسه فدخل عليه كأنه رسول فابلغه ما يريد وسمع كلامه وتأمل حضوئه حتى عرف ما أراد. فحدث ارطبون نفسه بأنه عمرو بن الماص فوضع له فى الطريق من يقتله ، وفطن له عمرو فاحتال عا عرف عنه من الدهاء ونجا من شره وعلم

<sup>(</sup> ۱ ) ذكر بطار (ص ۲۱۵ )الثاثيظ ( ارطبول )الذي يطلقه العرب على هذا القائد خطأ . والصحيح « أريطيول »

٠ ( ٢ ) الطبري (ج ٤ ص ١٥٧ ) ﴿ وهورت ( ج ١ ص ٢٨٤ )

( ارطبون ) بحيلته فقال: خدعنى الرجل هذا أدهى الخلق ، وبلغ ذلك همر ابن الخطاب فقسال : غلبه عمرو وقله عمرو . ووقف عمرو بنفسه على حالة الروم فزحف بجنده واقتتلوا قتالا شديداً لا يقل هو لا عن قتال البرموك فانهزم ( ارطبون ) فى نمانين الف من الروم وأوى بالفالة إلى ايلياء . وكان ذلك سنة ١٥ هر ١٣٣٩ م )

وقد اصطربت كلة المؤرخين فى السنة التى هزم السلمون فيها الروم بأجنادين . فذكر بعضهم «كالواقدي وياقوت وايزفنج » ان ذلك كانسنة ١٧ ه عقب فتع مبصرى حيث سار العرب لحصار دمشق ، ثم عدلوا عن حصارها ريبًا يتم لهم فتح أجنادين وقد علموا أن « هرقل »أنفذ إليهم ماثة الف من الروم تحت قيادة « وردان » «١» وان موت أنى بكر كان قبيل فتح دمشق سنة ١٣ أيضاً . وهو يخالف ما ذكره غيره« كالطبرى والبلاذري واليمقوبي وابن الاثير » أن موقمة اليرموك لا اجتادين هي التي سبقت فتح دمشق : أعني سنة ١٠ ه . وأن وافعة اجنادين كانت سمنة ١٥ هـ . على أن المؤرخين الأفرنج ومعهم الواقدى قد ذكروا أن المرب اشتبكوا باجنادين مرتين: مرة قبل فتح دمشق أىسنة ١٣ ه، ومرة أخرى بعد واقعة اليرموك سنة ١٥ هـ . ونحن نميل الحان اجنادين كان بها واقعتان ، احداها سنة ١٣ ثم اشتغل الفريقان بغيرها من البلاد ، ثم عاد اليها المسلمون بعد ذلك .

<sup>﴿</sup> ١ ﴾ قال ياقوت ( جـ ٩ ص ١٣٦ ) ان قائد الروم كان ( ارطبونَ ) كما ذكرُ نا

على أن رواية الطبرى عن ابن اسحق « ج ٤ ص ٤٥ » تو افق ماذكر ه الفرنج، وهو أن فتح اجنادين كان سنة ١٣ ه حيث جتمع المسلمون مدداً لممرو بن العاص .

الا الفرنج والواقدى يقولون ان عمرو بن الماص أى مدداً لخالد بن الوليد على أثر كتابته له و لنيره من الأمراء المتفرقين بالشام (الواقدى ج ١ ص ٤٠).

فاذا أغفلنا واقعة أجنادين الأولى تيسر لنابعض التوفيق بين روايات المؤرخين المتنافضة . وعلى كل حال فليس غرضنا ترتيب الوقائع فليس هذا من شأننا .

وقد يكون التخبطف ترتيبهاراجماً لوقوع بمضهافي أوقاتواحدة، وإذ ثبت لدينا أن هذه الوقائع قدوقمت بالفعل فما علينا إلا أن نذكر منها ما عسى أن يكون له علاقة بممرو بن الماص، لان التصدى البحث في الترتيب يخرج بلا ريب عن موضوع رسالتنا.

وكان من نتائج انتصار عمرو على « الارطبون » ان أدْعنت لسلطان العرب كل من يافا ونابلس وعسقلان وغزة والرمسلة وعكاء وبيروت ولد" والجبلة ـ فتحت أبوابها لهم من غير قتال إلا يبتِ المقدس

### ( و ) عمرو وفتح بیت المقدس :

كان عمرو بن العاص المتولى فتح فلسطين وكانت حاضرتها بيت المقدس أو إبلياء حيث لجأ إليها الفالة من موقعة اجنادين فعسكروا فيها وتعبوا على أسوارها المنجنيةات.

وكان عمرو قدأخذ يتم فتح مدن فلسطين وقراها ، ففتح غزة ولد ونابلس وبيت جبرين.

فلما أتم هذا النتح قصد يت القدس وأخد يخابر ( الأرطبون) غابرةً حبية ويطلب إليه تسليم المدينة والارطبون ممتنع عليه وكتب الى عمرو بن العاص (وعمرو لا يزال باجنادين) كتابا يقول فيه .

انك صديق ونظيرى،أنت فى قومك مثلى فى قومى، والله لا تفتتح من فلسطين شيئًا بعد اجنادين فارجع ولا تفر فبلقى ما لتى الذين قبلك من الهزعة.

فدعا عمرو رجلا يتكلم بالرومية فأرسله إلى (ارطبون) وأمره أن يغرب ويتنكر وقال:

استمع ما يقوله حتى تخبرني به إذا رجمت وكتب إليه :

جاه نی کتابك وأنت نظیری ومثلی فی قومك لو أخطأتك خصلة تجاهلت فضیلتی وقد علمت أنی صاحب فتح هذه البلاد.

غرج الرسول حتى أني (ارطبون) فدفع إليه الكتاب بمشهد من النفر فاقترأه فضحكوا وتعجبوا وأقبلوا على (ارطبون) فقال من أين علمت انه ليس بصاحبها ؟ قال : صاحبها رجل اسممه عمر فلائة أحرف. فرجع الرسول الى عمرو فعرف انه عمر . وكتب الى عمر يستمده ويقول إلى أعالج حربا كؤوداً صدوماً (كناية عن شدتها) وبلاداً أدخرت لك فرأيك . (١)

<sup>(</sup>١) الطبرى (ج ؛ ص ١٥٧) وقد قبل إن صر أَ ثقدُ ابا عبيدة تُقتح المياء

والذى تميل إليه أن عمرو بن الماص لما عالج الشدائد من قتال الروم وأشجوه وأشجاهم كتب بأمره الى عمر فرأى أنه الجد، فخرج الى الشام واستخلف على بن أبي طالب وكتب الى الأمراء الذين لا يجدون في واحيهم كبير قتال ولا يتخوفون أن يداهمهم عدو وان يوافوه بالجابية فوافوه.

فلما رأى الروم ذلك خافوا الماقبة وأم الارطبون مصر ورق بقيسة جند الروم وأهل البلاد فطلبوا الصلح ـ وعمن سار على هذا الرأى حضرة الأستاذ الشيخ عبد الوهاب النجار .

أنزلت المنجنيقات التى نصبها الروم على أسوار مدينة يبت المقدس الخسائر الفادحة بالعرب الذين قاسوا الأمرين من شدة البرد وقد أنام الشتاء. وقد ظل المسلمون على حصارم أربعة أشهر لم يمض منها يوم واحد أمن غير قتال.

فشاهد أهل ايلياء من المسابين الجد في الحرب والصبر في القتال وقد عدوا الاستيلاء عليها دينيا اكثر منه سياسيا لأنهم كنوا يعظمون بيت المقدس بعد مكة والمدينة لكونها معبد الارض المقدسة ومقر وحى عبسى عليه السلام، وبها قبور كثير من الانبياء. وقد كتب أبو عبيدة الى أهالى ايلياء يدعوهم الى الأيمان بالله وبرسوله أو الله خول في طاعة المسلمين ودفع الجزية وان أبوا فيحل جند السلمين بأرضهم ويفتكون

فوجه يزيد بن أبىسفيادفىخسة آلاف ثم لحقه هو ببقية جندالمسلميز ومن يينهم عمرو بن العاص .

وبميد جداً أن يَمْرق ﴿ ارطبونَ ﴾ بين لفظى همرو وعمر .

برجالهم ويستحلون عيالهم . فارتاعوا من هول هذا الهديد وعقدرؤساؤم الاجْمَاعات المتواصلة للنظر في حالم والعمل على تخفيف ما حل بهم. (١) نظر أهل ايلياء الى حالهم فوجدوا أنفسهم في مننك عظم وحصار شديد وقد أيقنوا بانقطاع المدعمم واستيلاه السلمين علىأطراف الشام ومهنها العظام وأنهم مأخوذون لا عالة ، وان دولة الروم دالت وسلطنهم عن البلاد زالت، وخافوا إذا سلموا للدينة للمسلمين أن لا يصالحوهم على ما صولح عليه أهل المدن الأخرى لكثرة ما لاقي السلمون في حربهم من المناء وما بذلوا في قتالهم من الدماء ، ولما تحقق عندم أن بيت للقدس مكرم عندالسلمين لأنه علْ الاسراء ومقر الانبياء . والظاهر أنهم خافوا لهذا السبب على كنيسهم العظي أن ينزعها مهم السلمون وقبلهم القنسة ان يحرمها منهم الفاتحون . فأخذ الروع بقلوب أهل بيت المقدس فرأوا تُوكيداً للامان وتوثيقاً لعرى العهد أن يباشروا ذلك مع أمير للؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه ، فطلبوا من الأمراه حضوره بنفسه. ولم تكن إلا عشية أو صحاها حتى ظهر بطريرقهم ( ســـفرونيوس) على الاسوار طالباً التسليم على أن يكون المتولى السلح أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فكاتبه الامراه في ذلك فرضي عمر ورحل إلى الجابية وكتب لأهل ايلياء كتابًا أشهد فيه القواد من السلمين ومن ينهم عمرو بن الماص. وقد وردت صورته في كثير من كتب التاريخ • وكان فتح ايلياء سنة ١٦ للهجُرة أو أواخر سنة ١٥ هـ ( ٦٣٥ م ) (١) `

<sup>(</sup>١) جيون (ج٩ ص ٢٤٩ - ٢٥٠)

### ( د ) عمرو وهزيم: فسطنطين به هرقل :

ظل عمرو مع جيشه بغلسطين ردحاً من الزمن القضاء على القوة التى كانت لا تزال مع (قسطنطين بن هرقل) فسار الى قيسارية (قيصرية) حيث عسكر قسطنطين بحيش كثيف. وقد تغلبت على هذا الأمير عوامل الخوف حين علم بسقوط طبرية في قبضة العرب وهروب والده من انطاكية ، وقوم وقد تملكته الهواجس أن عمرو بن العاص اخترق أسوار المدينة فانسل من قصره هو واسرته خفية ورحل إلى القسطنطينية كما رحل أبوه من قبل . ولما أصبح الصباح وقد علم الا هاون بهرب أميرم سلموا لمدرو فقبل منهم . وسرعان ما وافق على الشروط وقد تاقت نفسه للرحيل لغزو مصر . وكان ذلك سنة ١٧ ه ( ٢٠٢٩ م )

امنمحل بعد ذلك سلطان الروم من البلادالسورية بعد حروب طويلة لاق المسلمون في غضونها المشاق والاهوال وقاسوا طويلا من شدة بردها ، وقتل من جندم عدد غير قليل سيا في وقائع البرموك ودمشق ويبت المقدس وحلب ، فكان عدد من قتل في حروب الشام كما ذكر (ايرفنج) يناهز خسة وعشرين الفا من المسلمين بما جعل ثمن هذه البلاد عليهم غالياً والدماء التي أهدرت عزيزة .

<sup>(</sup>۱) راجع:الطبری(ج ٤ص٧٤) کا اشهر مشاهیر الاسلام(ج۲ ص ۲۲۹) و بطلر ( ص ۱۹۲) وهورت ( ج ۱ ص ۲۲۰) ومویر ( ص ۱۶۲ -- ۱٤٤)

وقد رأينا أن عمراً قد وقف في هذه الحروب موقف الذي لا يضن عجياته ولا بقوته على المسلمين ، وهو مع ذلك كان يبذل ما يستطيع من جهد لحقن دمائهم وبذل أقل ما يمكن منها في سبيل الحرب.

فهو في الوقت نفسه قائد شجاع ومدبر ناصح ، له من الحزم والأناة حظ قلم ظفر به غيره من قواد المسلمين إذ ذاك .

- 5-C4-16-

# الكتاب الثاني

عمر وكزعيم من زعما والدولة العربية الباب الاول

﴿ حال مصر قبيل الفتح الأسلام ﴾

ولنترك الآن عمراً فى فلسطين يتهيأ المزحف على مصر ونلق نظرة فى حالة هذا البلد الجديد فنرجع للوراء زهاء قرنين لنأتي بمجمل حال تلك الأمة الدينية والسياسية من أيام قسطنطين : أى منسذ القرن الرابع الميلادى حتى الفتح الأسلاى . ليتبين كم قاسى أبناؤها من حمل النير الأجنبي ولنمرف كم كانت ترزح تحت أعباء تلك الفتن وتأن أنين الشكلي مما كان يفتك بأهلها من الظلم ويستنزف دماء مم من المكوس والضرائب وتستأصل زهرة شبابهم الأختلافات الدينية والحروب الاهلية حتى أصبح أهلها يفضاون الموت على حياة كلها تماسة وشقاء وظلم وبلاء .

#### ( أ ) الحال: الدينية

كانت الأمة للصربة وثنية إلى عهد القيصر (أغسطوس) الروماني حيث ولد للسيح عليه السلام.

فأصبحت تتوالى النقم من قياصرة الروم على النصارى فتلا وتعذيبا

وتشريداً حتى جاه القيصر ( دقلديانوس ) فأغلق كنائسهم وأسرف في قتلهم ولم يفتر عهم يوما واحداً لاستثمال شأفتهم وابطال النصرانية .

وكان يرجم وقوح ثورة المصريين في عهد (دقلدياتوس) الى سببين: أحدهما سياسي، والآخر ديني

فق السطر الاول من حكم (دقاد ياتوس) قامت الثورات فى الاسكندرية، فقد ثار أحد الضياط المدعو ( لوسيوس دميتيوس دومتياتوس) وكان رومانيا لقبه المصريون أخياوس و نادوا به إمبر اطوراً ، الخلاك اضطر دقاد يانوس الم الحضور بنفسه الى مصر لا خاد هذه الثورة التي لم يفرغ منها الاسنة ٢٩٦ م. وحاصر مدينة الاسكندرية ثمانية شهور ثم استولى عايها عنوة ، وكانت نتيجة هذا الحصار الطويل أن دمر اكثر أبنية المدينة وقد حل بالاسكندرية البؤس والشقاء من جراء الحصار الذى حصل في ثورة أمليانوس حتى أن دقاديانوس أصدر أمراً بأن جزءاً من الغلال التي كانت توسل إلى رومة يوزع على الاهاين فيها .

أما الشطرالاً خير من حكم دقاديانوس فكان عصر هياج واضطراب يسبب اضطهاد السيحيين،

وكان يرى نظام الحكومة الجديد الى التشدد فى تقديس الأمبر اطور وإكباره الدينى ، فبعد أن كان فيما مضى الرئيس الدينى الأعظم أصبخ في فى عصر دفله يأنوس وبواسطة التأثير الشرق أشبه شبه باله يُعبد تقدم له القراين ويعبد كما تعبد الآلمة ، ليكون بذلك اكثر أمانا على نفسه من الاعتبال كما حصل لكثير من الأمبراطرة المسكرين الذين تقدموه فى

القرن الثالث كله.

فأثارت هذه السياسة سخط السيحيين ودفعتهم إلى المقاومة . وكان الشجار الذي أثاره هذا العمل في مصر أشد منه في أى بلد آخر مع أن تقاليد المصريين القديمة هي التي سهات الأمر على الحكومة وجملها تتوقع نجاح سياسها وتنتظر من الأمة العمل من أول الامر بأكثر من رغائبها فيتسابق المصريون إلى تأليه دقله يأتوس كما ألهوا كليجولا من قبل، غير أن التمصب المصرى لدينهم كان لا يزال شديداً يتفجر بركانه لأوهى الأسباب حتى عند الذين اعتنقوا الدين المسيحى ـ لذلك لتى الرومانيون في سبيل تأليه الأمبراطور على الرغم من مجهود اتهم الكثيرة مقاومة عنيفة وعناداً كبيراً وصلا إلى حد الجنون . (مان ص ٨٧)

والظاهر أن دفاديانوس وغيره من إمبراطرة الرومان كنوا يستبرون المسيحيين خارجين على الدولة والدين الرسمى، فلم يكن بد من الضرب على أيديهم ابتفاء رجوعهم إلى الوثنية - وعلى ذلك فلم يكن قصدهم اصطهاد المسيحيين بلردهم إلى الطاعة والخضوع للقوانين المامة ،وإن كان بمضهم قد أسرفوا في قتلهم وتعذيبهم اسرافا شنيماً جرعليم سخطهم وكراهيتهم كا أسرف بعض الأمبراطرة المسيحيان في اصطهادالوثنين حين أصبحت للسيحية دينا رسميا للا مبراطرة .

ومن الصعب الجزم بعدد من قتاوا في مصر في عَهد دقلديانوس ، إلا أنه من المؤكد أن عدده كان عظما وأن الاضطهاد تناول جميع الطبقات وقد بدأ الاضطاباد بالبلاد المصرية سنة ٣٠١م. وأظهر فيه دقله يأتوس قسوة لا مثيل لها جر"ت عليه كراهة الصربين وحنقهم حتى ظلوا يرون فيه إلى اليوم مثالا للظلم والاستبداد ، وصاروا يؤرخون حوادثهم من سنة اعتلائه المِرش ( ٧٨٤ ب . م) ويسمي هذا التاريخ عندم ه تاريخ الشهداه، كا هو معروف .

ولما جِه ( قسطنطين ) ( ٣١٣\_٣٧٠ م ) اعتنق المسيحية سنة اعتلاله العرش، فأصبحت المسيحية الديانة الرسمية للأمير اطورية. ولكن المسيحين فيمصر ماكادوا يخلصون من اضطهاد الحكبومة حتىوفعوافي اختلافات مذهبية دينية لم يصاوا بعد إلى التوفيق بين بعضها وبعض . وكان النزاح الذي قام بين « أثناسيوس » ودأريوس »على كنه الملاقة التي عكن أن تكون بين الله وبيز عيسي، أو بين الأبوالأبن، فوق ما له من الأهمية الدينيةسبباً لنتائج سياسية غيرتوجه تاريخ الديار للصرية تنبيراً كلياً . فان العلاقات بين الأمبر اطور والشعب الاسكندري لم تكن سلمية يومامن الأيام . فان هذا الشعب قد ساعد (مكسيمينوس) و (لسينوس) خصميه للدين، ريماكان هذا الحادث الذي دعا الا مبراطور الى جمل عاصمته مدينة بز نطية. ولم يكد. تيو دوسيس، (٣٧٨ ــ ٣٩٥) يقبض على زمام الاحكام حتى أصدر سنة ٣٨١ م قراراً يقضى بتنصير الأمراطورية، فأغلقت الهياكلوالمابد ولاقى الوثنيون في مصر أثناء ذلك ما لا يقل هولا عما لاقاه النصاري قبلهم . (١)

وكماتكن بين المصريين والروم ما يفرق بينهم من حيث معتقداتهم

<sup>(</sup>۱) ملن ص ۹۹

الدينية ، ولكن حصل بعد ذلك ما فرق بينهم في المتقد لاختلاف المداهب وقسمهم الى قسمين متفاوتين : يمقوبية ، وملكية .

فاب: وبه: جم الذين يعتقدون أن الطبيعة الألهية والبشرية في المسيع امترجتا فكان فيه طبيعة واحدة. وعليه فلم يعد إنسانا كاملا، فكان عند التجسد ذا طبيعتين، وأما بعده فصار ذا طبيعة واحدة.

والملكية : هم الذين يمتقدون أن الابن مولودمن الأب قبل كل الدهور غير مخلوق ، وهو جوهره ونوره ، والابن اتحــد بالانسان المأخوذ من مرجم فصارا واحداً وهو المسيح .

فاتفق البابا معالقيصر و مرقيانوس» ( ٤٥٠ – ٤٥٧ م) على عقد بجمع عام في ( خلقدونية ) سنة ٤٥١ م ، فانتهى الأمر بعزل (ديوسقوروس) بطريرق الاسكندرية ومؤسس اليمقويية وبحطه من كل خدمة كهنوتية و كتب الى جميع مملكته ان كل من يقول بقول ديوسقوروس يُقتل.

وأنفذ مكآمه أسقفا أرثوذ كسيا. غير أن الأهلين جاهروا بالتورة ضد البطريرق فاصطرت الفرق الأمبر اطورية التي كانت ترافقه إلى الضرب على أيديهم وزج زهماء التورة في هيكل (سيرايس) الذي أحرق بمن فيه ، وأيبعت للدينة للسلب والنهب قبل أن يتمكن الأسقف الجديد من الجلوس على كرسى البطريرقية في الاسكندرية \_ وعقب ذلك أصدر الحاكم الأوامر المشددة بابطال أيام الأعياد الممومية ، وإقفال الحامات ، وإلغا، إعانة النلال (١)

<sup>(</sup>۱) ملن ص ۱۰۱ \_ ۱۰۲

وما زالت هذه الاختلافات الدينية منشأ لمصائب المصريين - إن قام قيصر ملكى أمر باضطهاد اليماقية وإذلالهم - وإن قام قيصر يعقوبي فعل المكس ، والرزايا على كلتا الحالتين تنتاب الرعية . وأشنع ما أصاب الصريين في هذا السبيل كان في عهد القيصر « يوستينوس» (٥١٨ - ٧٢٥ م) الذي تساهل في بادئ الأمر منتظراً سنوح الفرصة لحسم النزاع - وقد أنفذ بعلوي قا ملكيا إلى الأسكندرية ، فاهر الاهالى بالثورة ووقعت على أثر ذلك معركة دموية فامتلات الشوارع بأشلاء القتلى من الأهالى والجند، وأحرقت عاصمة الأثمر اطورية الرومانية الثالثة .

وأقام الأهالى بطريرةًا يعقوبياً ، وانسحب البطريرق الرومانى أو ِ الملكى، ولم تقو القوى الأميراطورية على شد أُذره.

لا رأى (بوستنيانوس) أن بنض المرين لبطارقة الروم قد بلغ أشده، وأيقن أن التساهل لن يجديه نعماً، عول على مقابلة الشدة بمثلها، فأنفذه أبوليناريس، الى الاسكندرية - فدخل للدينة في زى المسكرية المنتبسة وأكثر منهم في صدرها المحافظة على شخصه، والطلع النبرنزع المحنبسة وأكثر منهم في صدرها المحافظة على شخصه، والطلع النبرنزع أياب الجند، فظهر لهم مرتديا بثياب بطريرق الاسكندرية . فأخذت المحشة من الأهلين كل مأخذ وهم أبوليناريس يقدس فانهالت عليه المعنات من جميع الحاضرين وأخذوا يرجونه بالأفواه والحجارة. ولم تكن الاسارة واحدة من البطريرة حتى داهمت جنوده الأهلين وأعملوا السيف فيهم، حتى خاض الجند في الدماء، قال (جبون): ويقال إنه قتل السيف فيهم، حتى خاض الجند في الدماء، قال (جبون): ويقال إنه قتل

بالسيف في هذا اليوم مائنا الف - وكانت تتيجة هذه الموقعة أن ائتقلت جميع أملاك الكنيسة في مصر إلى يدحاكم الأسكندوية (١)

والطاهر أن قيصر الروم لما رأى أن يضع حداً لحمدًا الشجار منح البطريرة مركز الحاكم في مصر حتى يتسنى له يحصيل الجباية وتحوين رومة بالغلال بما له من القوى الحربية لتأييد السلام.

ظل حكام الروم بعد ذلك لا يفترون عن إيقاع الأذى بالمصريف فرفض هؤلاء لنسة اليونان وعاداتهم وأصبح كل ملكي في نظرهم غريباً عنهم وكل يعقوبي منهم . وقد اعتبروا الزواج منهم والاشتراك معهم في المناصب جريرة لا تنتفر .

ولم تكن طاعتهم للأمبراطور وتنفيذ أوامر، إلا إرغاما تحت صنفط قوته الحربية .

وكان أقل مجهود يكنى لانقاذ الدين ورد حرية مصر المسلوبة. وقد كان من المتيسر أن تخرج الأديرة ( وعددها زها، سنمائة ) عشرات الآلاف من المقاتلين الذين اصبح الموت أحب اليهم من الحياة المفسة بالبؤس والشقاء، ولكن التجربة قد دلت على المكس، ذلك أن هؤلاء المتصيف لدينهم الذين كانوا يتحملون آلام ( الخازوق ) وغيره من آلات التعذيب بلا تأوه سرُعان ما كانوا يرتجفون ويولون الأدبار أملم عدم مسلح، فلم تكن لديهم من سبيل للخلاص ممام فيه الا بقوة أجنبية كقوة خسرو ملك العجم ( ح10 - 217 م . ) التي أنقذت اليماقية من نير

<sup>(</sup>۱) ملن ص ۱۰۰ ـ ۱۰۱ کم ولین بول ص ۲ کم وجبون حـ ۸ ص ۱۰۷

الروم ردحاً قصيراً من الزمن انتصر بعدها هرقل ( ٩٧٧ م . ) على العجم وجددالفظائم وزاد عايها ، ففر البطريرق بنيامين الى الصحراء .

الا أن صوتاً قوياً أمره عند فراره « انتظر » حتى اذا ماتم عقد عشر سنوات سارت نحو بلادهم قوة أجنبية خلاصهم مما حل بهم من الظلم وما حاق ببلادهم من الفقر : وهذه القوة هي جند العرب. (١) اه بتصرف

هذا بحمل حال المصريين الدينية سيما فى القرن الذى كان قبل الهجرة ، فقد كان أشـــد القرون على المسيحيين من أهل مصر هو لا . أصابهم فيه من القياصرة المسيحيين ما لم يصبهم من القياصرة الوثنيين .

وكانت هذه الرزاياسبا لكراهة للصرين حكم الروم عليهم وتشوقهم الى الخلاص من هذه النكبات . وكان بنيامين هذا بمن يبغضون الروم بغضاً شديداً ، وذلك أن (هرقل) لما قدم الى مصر بعد هزيمته للفرس طلب (بنيامين) ليقتله فلم يظفر به لفراره - وظفر بأخيه «مينا» فأحرقه بالنار عداوة لليماقية ، لذلك لما وردالسلمون مصركان (بنيامين) هذا يكتب الى من في طريقهم من الأقباط ألا يهتموا بدفع العرب ولا حربهم . فكان عمرو لا يدافع أثناء مسيره من الفرما إلى بابليون إلا بالشي الخفيف .

يملم ثما تقدم ، كم عاتى للصريون من الحن والاهو الفسبيل معتقداتهم الدينية .

<sup>(</sup>۱) جبون ج۸ ص ۳۰۰

#### (ب) الحالة السياسية

استولى الرومان على مصر سنة ٣٠ق. م فأصبحت كملك خاص الامبراطرة، وفى عهدم تحولت المناية الى الزراعة فكانت كأنها مخزن علال لرومة تنى بحاجتها من الحبوب، فدرست آثارها وانحطت درجة العلم النى كانت بها.

وكانت الدولة الرومانية وثنية النزعة ، وفى عهدها دخل الدين المسيحى مصركما ذكرنا فقاسى أتباعه الشدائد والحن. وقد انتهت هـنم الدولة ( وهي الدولة الرابعة والثلاثون ) بقيام طيوروسيس ( ٣٧٨ – ٣٩٠ م ) وتقسيمه المملكة الرومانية بين أولاده سنة ٣٠٥٥ م . (١)

ومن عهد هذه الدولة (وهي الخامسة والشلائون) انتشرت الفئن الدينية . وكان أفظع الفتن التي حلت بمصر فى القرن الذى قبل الهجرة، ففيه نفاقم النزاع بين الملكية واليماقبة .

وكثيراً ما سببت هــذه الفتن النحس للأهالى فقد زاد الڤيصر ( نيرون ) المال للقرر على البلاد للصرية فأصاب الأهالى من جرا، ذلك عن ثقيلة ، فكثرتالفننوظهر المصيان وقامالاً هالى فى الاَّزْقةوالحارات

<sup>(</sup>۱) تقل قسطنطين عاصمة الدولة من رومة الى ( ييزنطية ) سنة ٢٣٠ م. وسميت من ذلك الحين بالقسطنطينية نسبة إلى قسطنطين الاكبر. وبعد وقاة قسطنطين قسمت الدولة بين أولاده الثلاثة ثم اتحدت ثم انقسمت مرة أخرى إلى أن ثم تقسيمها التهائى سنة ٢٩٥ م. إلى قسمين : الدولة الغربية وعاصمها رومة والشرقية وعاصمها القسطنطينية

وكثرت الحرائق في كثير من الجهات وامنمحل الأمن في القرى وكثر قطاع الطرق ، ولم يكن لكل هذه البلايا من سبب سوى الاختلافات الدينية

كانت مصر محرومة من الحقوق الرومانية ، وقد منع أغسطوس الا سكندرين من الوصول إلى هيئة مجلس الشيوخ فوقف ذلك المنع حجر عثرة أمام كل كفاءة تسمح لهم بتقلد الوظائف الرومانية العالية في إدارة المالية والنيابة عن العامة والقضاء والقنصلية ، إلا أنه في عهد سبتيم سيفير (١٩٧ – ٢١١ م) منح الاسكندريون مجلساً للشيوخ وأنشأ الأميراطور عبلساً بلديا في بعض مدن أخرى . وبهذه المنحة خفف على المريين ذلك الضغط فأصبح في الاسكندرية نواب وتبوأ اسكندريون في رومة مقاعد أعضاء مجلس الشيوخ . وفتح تبماً لذلك الوصول إلى الوظائف العالية الى كانت عرمة على الاسكندريين الحاصلين على الحقوق السياسية العالية الى كانت عرمة على الاسكندريين الحاصلين على الحقوق السياسية الومانية .

وقد حدث انقلاب أشهد خطورة من الانقلابات التي حصلت من قبل حين أعطي (كراكلا) جميع رعايا الدولة الحقوق الوطنية ، فشمل هذا المنبع المصريين، إلا أنهم لم بمنحوا سلطة عليا ولم يسند إليهم عمل مما يمهد لأعضاء مجلس الشيوخ.

فتحت أمام الأسكندريين أو بالحرى اليونانين الذين كاتوا يكونون السواد الأعظم من السكان أبواب المناصب العالية بينها حرم غيرهم مث للصريين الوصول إلى هذه الوظائف ، مما قضى عليهم بالضمف والخول وزاد سخط المصريين على الحكم الروماني ، بينها رفعت عن عوائقهم (اليونان) بعض الضرائب عماكان يدفعه المصريون، وقدزادت الضرائب في عهد الرومان زيادة فاحشة حتى لم يعد شئ من الاشياء يخلو من ضريبة مفروضة عليه.

وقدأ تقلت هذه الضرائب كاهل الناس فقد شملت كما قال المؤرخ (ملن) الأشخاص والأشياء. فكانت على الرؤوس والصناعات على اختلاف أنواعها ، وعلى الماشيةوالأرمنين ، ولم تكن مقصورة على أنواع خاصة من البضائع بلكانت تجبي على المارة رجالًا ونساء تجارا وغيرتجارـ وما معهم من ساثر الاشياء حتى الموتى ومن صناح السفن، ومن الماهرات، ومن زوجات الجنود، وعلى تذاكر المرور، ولختم التذاكر، وعن أثاث المنازل، وعن شراعات السفن، وعلى الصارى، وعن كل جنازة تخرج إلى الصحراء. ولم يقتصر الأمر على هذه الضرائب الى كانت تدفعها الأهالي الذين أصبحوا في شر ما يكون من الفاقة بل كانت هناك تكاليفأخرى غير مألوفة رزح تحتها المصريون، وأخصها إيواء الموظفين الملكيين والمسكريين حين مرورهم في الكور ، وتقديم ما يلزم لهم من الحاجيات وتوفير وسائل الانتقال ليتسنى لهم بذلك إتمام سفراتهم .ولقد أثقل هؤلا. الموظفون على الأهالي وحماوم من الكلفة ماأنوا منه كثيراً. وفي السنين الأحيرةمن الحكم البيز نطي كان على المصرين أن يقوموا بغذاء الجنود (١) وكان للأنقسأمات الدينية التي حدثت في الكنائس المسيحية في مصر

<sup>(</sup>۱) ملن ص ۱۱۵ ـ ۱۲۵ بتصرف واختصار

أهمية سياسية لا يستخف بها ، فقد كانت هذه الاختلافات الدينية فاتحة للاختلافات الكثيرة التى انتهت بفصل كنيسة رومة عن كنيسة القسطنطينية وكان من نتائجها ضم السلطتين الروحية والزمانية في شخص (أبوليناريس) المتقدم ذكره . وكان من نتائج الا ختلافات الدينية التى قامت عصر دخول هذه البلاد تحت حكم الفرس فترة قصيرة من الزمن ثم تحت حكم العرب وضياعها من الروم إلى الأبد . (١)

## حالة معسر ازاء ما كان بن الروم والفرس فبها

هددالفرس الروم أثناء القرن السادس كله ، وظاوا يتقدمون نحو حدود الدولة الرومية في جوع كثيفة . وشعر الناس بخطورة هذا التقدم في البلاد المصرية في الوقت الذي آل فيه الملك لهرقل ( ١٦٠ - ٦٤٦ م ) فإن الجيوش الفارسية بينها كانت تتقدم نحو الغربكان أهل سورية وفلسطين يفادرون أوطا بهم زرافات ووحدا نافر اراً من وجه المفيرين ملتجئين إلى مصر ، ولما وصل الاعتداء إلى الدلتا وأغاروا عليها آوى المهاجرون إلى الاسكندرية للاعتصام بها ، فلم تلبث تلك المدينة أن اكتظت بشعوب ختلفة لامر نزق لها إلا ما يجود به أهل الخير من الصدقات ، فكان من الصحب لكثرتهم لما إلا ما يجود به أهل الخير من الصدقات ، فكان من الصحب لكثرتهم تديير أمر غذائهم في وقت قد تهددها فيها القحط عقب سنة قل فيها الحصول بحيث أصبح غير كاف لفذا ، الوطنيان أنفسهم ، فلم و القائد الروى و نيكيتاس ،

<sup>(</sup>١) على أن كل هذه الآكام لم تكن قاصرة على المصريين إنماكانت شاملة لجميع أجزاء الأمبراطورية ، وهي من الائسباب التي سهلت سقوطها وفتح العرب إياها .

بداً من ترك مصر للفرس سنة ١٥٥ م . (١)

استولى الفرس على مصر فرحب بهم المصريون ورصوا عن طيب خاطر بحكمهم ، ولم ير الفلاحون وهم السواد الاعظم من السكان في ذلك إلا تغييراً في شخص الحاكم . ويقول « مان » ص ١٤٤ انهم فضلوا حكومة شرق على حكومة اغريق . ولا وجه لهذا الاحتمال بالنسبة للمصريان إذا عرفنا أنهم قاسوا الامرين من حكومة الروم واشتدعلهم البلاء من فداحة الضرائب واستبداد الحكام ، فرأوا ان حكم الفرس قد يكون أخف وطأة من حكم الروم .

وفى أثناء حكم الفرس لم يكن في مصر من الامور ما يكدر صفاء المصرين بمد أن أطلقت حربة معتقداتهم التي جرت عليهم الحن والأهوال في غضون حكم الروم ، فين في عهدم البطريرق (بنيامين) بطريرةا للديار المصرية فأذعن لسلطانه اهل البلاد قاصيها ودانيها فتمكن من ارجاع الكنيسة الى حالها القديمة من حيث النظام والعظمة وعاش في الاسكندرية آمنا مطمئناً أثناء حكم الفرس .

غير ان حكم الفرس لم يدم في مصر أكثر من عشر سنوات ، فان قيام العرب بعد أن جمع الاسلام كلنهم ، حرم الدولة الفارسية من خيرة جنودها ، وهيأ الفرص للروم لاسترداد بعض اقاليم المفقودة في الشرق ، فقد سار « هرقل » مخترة البلاد السورية الى مصر وطرد أعدامه الفرس فغادر البلاد معهم البطريرك بنيامين الذي كان قد جلس على كرسيه .

<sup>(</sup>۱)ملن ص ۱۱۳-۱۱۶

فعكر طأنينة المصريين طرد الفرس من مصر وعودة الروم اليها ، فعقد بنيامين بحماً عاماً للقسس والرهبان وأوصام بالصبر والجلد والاعتصام في الجبال ، ثم هرب في كنف الليل الى وادى النطرون (١) ومن ثم عادت مصر الى حكم الروم وتولدت الاختلاقات الدينية من جديد ، فأتخذها هرقل وسيلة لاضرام نيران الحقد والانتقام التي كانت تتأجج في صدره من جرا، توحيبهم بالفرس ورضائهم حكمهم (٢) ، فاحل بهم هرقل كل صنوف الظلم والاضطهاد لقبول مذهب خلفدونية ، ومن أبي عُذب وضرب بالسياط حتى الوت

وانا ذا كرون حادثة « مينا » أخى « بنيامين » فقـــد مثلوا به اشـنـم .

<sup>(</sup>۱ )بطلر ص ۱۸۶

<sup>(</sup>٧) يخالف بطار (ص٨٣ ـ ٨٧) بمض التورخين مثل عشارب هو همان ه في ذلك ويقول اذ المصريين لم يرحبوا بالترس بل بالمكس الاقوا الأمرين من حكهم الأثيم اجهزوا على الاسكندريين وقتلوا الآلاف من الأهلين في الوجهين القبلى والبحرى \_ وبرهن على محة دعواه بالأشارة الحان « الانبا شنوده » قد تسبأ بماسوف يحل بالاهلين من جراء غزوة الترس . وان خاف «الانبا شنوده » قد أبت هذا النبر عندما كتب قاريخ حياة سلقه . وان الراهب و بيز نطيوس » في من وجه المغيريين بالوجه القبلى وأعلن استياه الشديد لماحل ببلاده من المصائب من وجه المغيريين بالوجه القبلى وأعلن استياه الشديد لماحل ببلاده من المصائب المصريين ، فأثبتوا بطرير قهم وبعد وفاته عينوا ( بنيامين )خلفا له . ولم يتحرضوا المصريين ، فأثبتوا بطرير قهم وبعد وفاته عينوا ( بنيامين )خلفا له . ولم يتحرضوا الشهرة من المبائي بل زادوا عليها .

تمثيل حيث أوقدوا للشاعل واحرقوه بها حتى تساقط الهسم من جنبيه على الأرض ، ولما وصل به التعذيب الى هذا الحد لم يزدد إلا اعترافاً بمذهبه فاقتلمت أسنانه ، ثم وضع فى حقيبة ملأى بالرمل وحل الى الشاطئ ، وعرضت عليه حياته ثلاث مرات اذا اعترف بمذهب خلق دنية فا بى ثلاث مرات ، فاغرق فى البحر (١) . وهكذا أحبح قتل البطارقة علما يعرف به الروم .

وبعد هذه الشدة التي دامت عشر سنين أصبح كل أمل في العملح والسلام بين الفريقين محالا ، وقد علم المصرون بانتشار الاسلام وقيام العرب وفتحهم الشام فتعنوا الخلاص مما عم فيه على أيدى المسلمين ، وظنوا أن قدومهم مصر إن هو الآوياء أنزله الله لأعدائهم الروم الظالمين (٢) . والى هذا الحدائجزن ساء حكم الروم في مصر ، فهيئوا بذلك للعرب الأسباب لفتح هذه الهيار التي نقم أهلها على الحكم الرومي وودوا الخلاص منهم، وبهذا أتبح لعمر و بن العاص فتح مصر بجيشه القليل

من هذا يعلم أن مصركانت قد فقدت كل شخصية سياسية ، وأصبحت أبعد ما تكون من الاعتماد على نفسها أو محاولة التخلص من الأجنبي ، واقامة حكومة وطنية ، وأعاكان كل ما ترجوه هو أن ينير عليها منير آخر يطرد الظالم ويقوم مقامه ، فسوه سيرة الروم ، وضعف المصريين كانا كما سنرى من أم الأسباب التي سهلت على عمرو فتح مصر ولننظر كيف سلك عمروسبيله الى هذا الفتح .

<sup>(</sup>۱) بطل ص ۱۸۶ (۲)بطار ص ۲۹۱

# الباب الثاني

# عمرو وفتح مصر

### (۱) کیف عرضت لعمرو فیکرهٔ فتح مصر وکیفیت مسیره البها

للكانت سنة ثمان عشرة (١) من الهجرة ( ١٩٣٩ م ) وقدم عمر بن الخطاب الجابية قام اليه عمرو بن الماس نفلا به فقال: يا أحير المؤمنين أن أسير الى مصر، وحرضه عليها إنك إن فتحتها كانت قوة المسلمين وعوناً لهم، وهى أكثر الأرض أموالاً وأعجزه عن القتال والحرب، فتخوف عمر بن الخطاب على المسلمين وكره ذلك، فلم يزل عمرو يعظم أمرها عند عمر ويخبره بحالها ويهون عليه فتحها حتى ركن الى ذلك عمر، فعقد له على أربعة آلاف رجل كلهم من عك (٢) ويقال على ثلاثة آلاف وخسمائة. فقال عمر: سر وأنا مستخير الله في مسيرك وسيأتي كتابي اليك سريما ان شاء الله تمالى، فان أدركك كتابي وأمرتك فيه بالانصراف عن مصر قبل ان تدخلها أو شيئاً من أرضها فانصرف، وان أنت دخلها قبل أن يأتيك كتابي فامض لوجهك واستعن فانصره، فسار عمرو في جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس، فاقد واستنصره فسار عمرو في جوف الليل ولم يشعر به أحد من الناس،

(٢) عك بلد في البمن واسم قبيلة أيضاً

<sup>(</sup>١) يُقول ابن الاثير (ج٢ ص ٢٧٧) وابن خلدون (ج٢ ص ١١٤) ان ممرو بن الماص سار الى مصرعقب فتح بيت المقدس سنة ٢٠ أو سنة ٢٢ أوسنة ٢٥ من الهجرة وهو خطأ ، بدليل التخبط الظاهر فى ذكر السنين

تاريخ عمرو بن العاص ـ تأليف حسن ابراهيم حسن « هوالسوالسّنة ، 14:

أعام صفحة ٨١

واستخار عمر الله فكأنه تخوف على المساسين فى وجههم ذلك. فأدرك الكتاب عمراً وهو برفح. اهـ (١)

ونحن نستبمد مسير عمرو في نفس اليوم الذي أذن له فيسه عمر ، لا أن عمرو بنالماص لميسر إلى مصر إلا بمدفتح قيساريةوهزيمة قسطنطيز.، وكان ذلك بمدفتح بيت المقدس بأكثر من سنة .

وقد أخرج ابن عبد الحكم والقريزى أن عمر و بن الماس كان بفلسطين، فتقدم عمرو وأصحابه إلى مصر بغير إذن، فلما فقده أمراء الاجناد واستذكروا الذى فعل ورأوا ان قد غرر رفعوا ذلك إلى عمر بن الخطاب فقال عمر: ثم ان عثمان بن عفان رضى الله عنه دخل على عمر بن الخطاب فقال عمر: كتبت عمرو بن العاص يسير إلى مصر من الشام . فقال عثمان : يأ أمير المؤمنية إن عمراً لجرو وفيه اقدام وحب الأمارة. فأخشى أن يخرج من غير ثقة ولا جاعة فيمرض المسلمين المهاكمة رجاء فرصة لا يدرى تكون أم لا . فندم عمر بن الخطاب على كتابه الى عمرو اشفاقاً مما قال عثمان . فكتب اليه : إن أدركك كتابى قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ، وإن اليه : إن أدركك كتابى قبل أن تدخل مصر فارجع إلى موضعك ، وإن

ولا ريب أن مسير عمرو بن العــاصكان بأذن أمير المؤمنين عمر بن

<sup>(</sup>۱) فنوح مصر وأخبارها لابن عبد الحسكم ص٥١ م الحطط الممتريزي (۱) م ٢٨٨) م كتاب الولاة والقضاة المكندى ص٨٧ م وحسن المحاضرة في أديخ مصر والقاهرة المسيوطي (۱۹۰۳)

<sup>(</sup>۲) فتوح مصر لابن عبد الحسكم ص ٥٦ ك ابرفنج ص ١٠٧

الخطاب ،ونحن نؤيد الرواية القائلة بأن المسيركان عند أمر أمير المؤمنين . ونرى أن عمر بن الخطاب أذن لعمرو بن العاص بالمسير لفتح مصر . فلما علم عمر بحسير عمرو ندم بعد أن أبان له عثمان حرج مركز عمرو لقلة من معه فيعرض السلمين المهلكة ، وكان عمر أحرص الناس على حياة المسلمين كما هو معروف .

لم يكن عمرو بن الماص من البساطة والبله بالمكان الذي يدفعه إلى تخطى أمر الخليفة والافتيات عليه فيركب المركبالوعر باقتطاع فريقمن جند السلمين بلاعهد من الخليفة ، يزج بهم في بلاد مترامية الأطراف ويهجم بهم على بلاد معمر \_ وما كان جند الساءين الذي يطيع أميراً لميؤيده الخليفة ولا بالذي يتوجه إلى بلاد بغير أمر من الرئيس الأعظم \_ ولو فعل عمرو ذلك لوجد من عمر ساطاناً يحسن تأديبه ويرده الى الطاعة والجاعة. ولم يرد في أى تاريخ عبارة أو اشارة إلى غضب عمر عليه في افتيات كان منه. أدرك الكتاب عمراً وهو برفح فتخوف إن هو أخذ الكتاب وفتحه أن يجد فيه الانصراف، فلم يأخذالكتاب من الرسول ودافعه وسار حتى نزل قرية فيما بين رفح والمريش ، فسأل عنها فقيل : إنها من أرض مصر ، فدعا بالكتاب فقرأه على المسلمين . فقمال محمرو لمن معه : أَلستم تعلمونأ زهذه القرية من مصر ٢ قالوا : بلي . قال : فان أميرالمؤمنين عهد إلى وأمرني أن لحقني كتابه ولمأدخل أرض مصر أن أرجع ، ولم الحقني كتابه حتى دخانا أرض مصر ، فسيروا وامضوا على بركة الله وعونه .(١)

<sup>(</sup>١) معجم البلدان لياتوت والخطط للمقريزي (جاص١٨٦)

والذى نراه أن عمر بن الخطاب لم يكشف لرجال شوراه نيته ف فتح مصر إلا بعد مسير عمرو ، فلما علم عثمان بذلك حذر عمر سوء عاقبة مسير عمرو بجيشه القليل ، فكتب اليه عمر كتابه الآنف الذكر ووعده بامداده إن كان قد دخل أرض مصر . وكان عمرو يوجس خيفة من أن يكون الكتاب يصرفه عن وجهه ، فدافع الرسول حتى يكون بأرض مصر ويوجد له العذر إذا مضى لطلبته

والذى يثير المجب أنه كيف جرأ عمرو بن الماص على المسير إلى أرض مصر بحيش لا يزيد عن أربعة آلاف مقاتل يريد أن يهزم بهم جندالروم؛ سؤال يسهل الجواب عليه اذا علم الانسان أن عمرو بن الماص كان عباللاً مارة ذا نفس عالية لا ترضى الا الجليل من الاعمال مهما قام فى سبيلها من العقبات \_ يدلك على ذلك ما قاله عثمان رضى الله عنه « ان عمراً لمجر وفيه اقدام وحب للأمارة »

وقد بلغ من حب عمرو للأمارة أنه حين أراد أزيمقد أبوبكر الألوية لحرب الشام كلم عمرو بن العاص عمر بن الخطاب أن يخاطب أبا بكر فى تأميره على جيوش المسلمين بدل أبي عبيدة ،وقد قدمنا أن عمراً كان أميراً على أبي بكر وعمر وأبي عبيدة وغيرم أيام النبي صلى الله عليه وسلم .

قال رفيق بك العظم في كتابه « أشهر مشاهير الأسلام » ·

ومن تصفح الريخ حياة عمرو بن العاص ووقف على أعاله سواء في الفتح والأمارة أو فى دخول غمار الفتنة علم أنه رجل فذ قل أن أن تنجب عثله الأمهات لولا طمع فيه ربحاً أوخذ عليه أحياناً . على أنه لم يكن في

دنيات الأمور، بل في أبدها غاية وأعصاها على غيره منالا وأى قائدغير عمرو بن الماص يقدم على دخول مصر ويرغب فى تدويخ أرض الفراعنة بجيش يقل عن أربعة آلاف مقاتل يريدأن يقهر به أمة يربو عددها عن عشرة الملايين ؛ وكان في البلاد من حامية الروموحدها اضعاف ما معه من المقاتلة بحمون ذمارها ويذبون عنها . اه (ج٢ ص ٧٤)

والذى تواه أيضا أن عمراً انمارغب فى فتح مصر لأنه وقف بنفسه على أحوالها عند قدومه البها في الجاهلية ، وعرف مقدار ثروتها وخيراتها وأيقن أن دولة الروم قد دالت ، وقد تولى جنود هم الضغف واستولى على نفوسهم اليأس ، وان قبط مصر قد ملوا حكم الروم لظلمهم وجوره بكل هذه الأسباب لم تخف عمراً بل حببت اليه فتح مصر ، أمنف إلى ذلك ما جبل عليه من الشجاعة والأقدام ، ودرايته بأساليب الحرب ، وحب للقتال ، وعلمه أنه سوف ينال الجزاء الحسن من الله عوجل لانفراده بهذه الماثرة العالية ، ماثرة فتح مصر .

ويرى حضرة أستاذا « الشيخ عبد الوهاب النجار » أن عمرو بن الماص رأى ما كان من تزجية أبي بكر للجيوش الني وجه بها افتحسورية على قلمها ، فلما صاروا مع جموع الروموجها لوجه ، تابع عمر بن الخطاب الأمدادات اليهم حتى كثرسوادم والوا الطفر ، فلم يرد أن يثقل على عمر بن الخطاب في أول الامر بطاب جيش كبير يفير به على مصر ، واثقاً بأنه متى صار مع الروم وجها لوجه في أرض مصر واحتاج إلى الجنود بعث بها إليه عمر بن الخطاب على الصعب والذلول ، ولا يمكن أن يخذله . اه .

#### (ب) شروع عمرونی الغنح واستبلاؤه علی العریش :

سار عمرو بن العاص بجنده مخترقا رمال سیناه حتی دخل أرض مصر علی نحو ماذكرنا ، فوصل إلی المریش (۱) حیث أدركه النحر فضّحی عن أصحابه یومثذ بكبش (۱۰ ذی الحجة سنة ۱۸ هـ ۱۲ دیسمبر سنة ۱۳۹م) وفتحها بدون عناه . (۲)

والذي ساعد على استيلاء المربعلى العريش أمورمها:

(١) عدم منعة حصونها ، والظاهر أنه قد تطاول عليهاالمهد فوهنت.

(٣) عدم وجود حامية رومانية بدليل أن الحاميات الرومانية هي التي قالت العرب وصبرت على قتالها طويلا في الامكنة الأخرى ، كما سيأتى عند الكلام على قتال العرب بالفرما وبلبيس وأم دنين وبابليون وغيرها.

وقد ذكر ابن عبدالحكم أن بطرير قالقبط كان إذ ذاك بالاسكندرية واسمه ( أبو ميامين ) وهو يخالف ما ذكرناه من قبل أن ( بنيامين ) قسد فر" من وجه الروم إلى أحد الأديرة ، وأن الروم تمقبوه فلم يظفروا به ،

<sup>(</sup>١) يقول بطار ص ١٩٧ ( نقلا عن كتاب البلدان الميمقوبي ):

اذ المسافرمن فلسطين المى مصريسير الى الشيجر تين على حدود مصر ثم المى الدريش وفى قسم الحدود ، ثم إلى قرية البقارة ثم الى الورادة الواقعة وسط التلال المرملة ثم الى الفرما ، وهى اول مدينة مصرية يصل اليها . ثم الى مدينة الجرُير ثم الى جيفة ثم الى الفسطاط

 <sup>(</sup>۲) فتوح مصر لابن عبد الحكم ( ص ۵۳ ) كم الحطط المقريزى (ج١ م ٢٩) كم حسن المحاضرة(ج١ص٤١)

بل ظفروا بأخيه ( مينا )فقتلوه عداوة لليعافبة (١)

## (ج) استيماء عمروعلي الفرما:

غادر عمرو العريش وما حواليها من حراج التغيل متجها نحوالغرب على بعد من الشاطئ عبازاً صحراء جرداء يكتنفها في بمض الامكنة قري ومواضع يجرى فيها الماء. وكان هذا الطريق الموصل إلى بلاد مصر منذ الاحقاب المتطاولة هو الطريق الذى سار فيه المهاجرون والفاتحون، فهو طريق ابراهيم ويوسف وقبيزوالا شكندر، كذلك كان طريق التجار والسائحين والحجاج في كل المصور، بل وطريق القوافل الذى يصل والسائحين والحجاج في كل المصور، بل وطريق القوافل الذى يصل آسيا بأفريقية ولم يشتبك مع جند الروم في قتال حتى وصل إلى الفرما ( بيلوز) وهي مدينة قدعة المهد ذات حصون قوية وكنائس وأديرة. وكان لها ميناء على البحر يصل إليها جدول ماء من النيل، وكانت الفرما وكان مناه مع ألبحر يصل إليها جدول ماء من النيل، وكانت الفرما عماية منتاح مصر ذات أهية كبرى.

حاصر عمرو هذه المدينة نحواً من شهر (٧) وأخيراً استولى المسلمون على أحد أبواب المدينة ، ينما كان جند الروم مشتغلين برد حملة المرب ، فوقت المدينة في أمدى المسلمين.

<sup>(</sup>١) فتوحمصر لابن عبد الحكم (ص٥٣)

<sup>(</sup>۲) وقد ذكر ياقوت فى معجمة أن القتال ظل شهرين وهو يخالفما ذكره المقريزى وابن عبد الحسكم والسيوطى وابن الاثير وغيرهم من أن النضال دام نحوا من شهر

وكان من المحتمل استيلا، عمرو عليها في أقل من شهر ، لولا قلة جنده . ولم يدم جيش الفرس في الزمن السابق على حصارها طويلا بعد أن صدّ ع جوانب أسوارها وخرب معظم كنائسها . ولا بد أن يكون قد رمم الروم ما دمره الفرس أثنا، غزوتهم لمصر ، فعادت هذه الاسوار منيمة على المنيرين . لذا ترى أن عمراً قد عمد إلى حصارها ، ومحسن صبر المسلمين وجلام تمكنوا من هزيمة الروم والاستيلاء على المدينة .

وكان استيلا السلمين على الفرما حوالى منتصف يناير سنة ١٤٠ م على ما رواه ( بطلر ) وكان أول الحرم سنة ١٩٨ ه ( يوافق ٢ يناير سنة ١٤٠ م ) وقد ذكر ( بطلر ) أن المقريزى وأبا المحاسن ( الذي نقل من الأول ) قرر اأن القبط كانوا المرب أعواناً وجمعلى حصار الفرما . وقد أجاب بأن هذا القول لا أساس له من الصحة . وبرهن على صحة ما يقول بما ذكره ديو حنا أسقف نقيوس من أن القبط لم يمدوا يد المساعدة للمسلمين الا بعد استيلامهم على إقليم الفيوم ، على أن هذه المساعدة كانت جزئية و محدودة . اه و تقدم عمرو لا يدافع إلا بالام الخفيف حتى أتي بلبيس ، وتبعد عن مصر بنحو ثلاثين ميلا ، فقاتلوه بها نحواً من شهر حتى فتح الله عليه

هذا ما ذكره لنا ابن عبد الحكم والمقريزى وغيرهمامن المؤرخين المشهورين عن استثناف مسير عمرو من الفرما إلى بلبيس واستيلائه عليها . وهو كما لا يخنى قول مقتضب يحتاج الى كشف الطريق الذي اجتازه عمرو وهل هو الطريق الذي سلكه الفاتحون من قبل ، أدهو عير هذا الطريق؛

ونصره نصراً عزيزاً .

وما هي للدن التي مرعليها عمروواستولى عليها فى طريقه ؟ . هذا ما أردنا ان نقف عليه ، وقــدكفانا م بطلر ، مؤونة البحث الكثيرفنقول:

ومن هذه البقعة الريفية المنطاة باللح التي تحيط بالفرما ، مر عمرو على أرض مفروشة بقشور الصدف البيضاء التي استحالت إلى رمال حتى وصل الى عِدْل (١) نحو الجنوب والغرب، ومن ثم الى الجهة المعروفة الآن بالقنطرة على قناة السويس حيث يتفطى سطح ثلك الأرض الصحراوية بحصى كثير صاب، وفي خلالها بقع أرض خضرا، وبعض مستنقعات ملحة ينمو على جوانها القصب.

ثم أخذ في السير الى الصالحية أو القصاصين، ومن ثم اتجه منحرفاً نحو الجنوب مجتازاً تلال وادى الطميلات (٧) (رأس الوادى) على مقربة من التل الكبير الآن وقريبا من بلبيس

وقد أتخذ معظم الفاتحين الاقدمين طريفا غير هذا مثل قبيز الذي سبار من الفرما متجها نحو الغرب الى سنهور وتنيس (صان) ، ومن ثم الى بليس، ولكن في هذا الوقت (أى حين الفتح الاسلامي) انتشرت المستنقمات حول بحيرة المنزلة بحيث جملت هذا الطريق على عمرو أشق مما كان على غيره إذ لم يكن لدي عمرو وجنده (وكانوا فرساناً) من الوسائل ما يكفل لهم

 <sup>(</sup>١) مجدل مدينة قديمة تلى الفرما وواقعة في الصحراء على مقربة من شاطئ
 البحر

<sup>(</sup>٢) وموقعه بقرب التل الكبير

أمام صفحة ٧٨

ونرى أن عمرا لو آتخذ غير الطريق الذي آتخــذه لنفدت قوته قبل

إقامة القناطر والجسور .

آن يصل الى حصن نابليون وهو يت القصيد، لأن هذا مما يمين سيره ويتطلب بذل مجهود كبير للاستيلاء على المدنواحدة فواحدة، وترك قوة في كل منها حتى لا يقطع الروم عليه خط الرجعة لو أرغم على الارتداد . وقد كان الارطبون (١) قائد الروم في يت المقدس بالامس قائده في بلبيس اليوم . ولا بد أن يكون قد عول على الثبات والمقاومة ما استطاع الى ذلك سبيلاً . أراد أن يوقع داهية الروم بالعرب وجزم داهيتهم عمراً ، فأخذ المسلمين على غرة وداهم معسكرهم في جنح الليل ، ولكن أبي الله بالاهزيمة الأرطبون حيث قطع المسلمون قوته إرباً ، ولكن مافتات بلبيس الاهزيمة على عمرو شهراً كاملاً لم ينقطع فيه القتال حتى استولى عليها بعد أن خسارة الروم كانت فادحة إذ قتل منهم لحقت بجنده بعض الحسار ، ولكن خسارة الروم كانت فادحة إذ قتل منهم

# (۵) استيلاد عمرو على أم دنين (۲)

أَلْفَ مَقَائِلُ وأُسِرَ ثَلاثَةَ آلَافَ ، وَكَانَ ذَلكَ سَنَةً ١٤٠م وسَنَةً ١٩ هـ . وبهذا

أصبح عمرو على مسيرة يوم واحد من رأس الدلتا .

وبمد استيلاه عمرو على بلبيس تقدم حتى أتى (أم دنين) شمال بابليون.

<sup>(</sup>۱) وقدفر الأرطبون إلى مصرقبيل تسليم بيت المقدس على يدحمون الخطاب . (۲) أم دنين ( بضم الدالوفتحالنوزويا مساكنة ونون):موضع عصرذكر في اخباد الفتوح ــ قيل هى قرية كانت بين القاهرة والنيل إختلطت بمنازل ربض القاهرة . وكان اسمها قبل الفتح «تندونياس» التى سماها العرب فيا بعد المقس،وقدذكر هذا الاسم الومانى «بطار» نقلاعن «يوحنا اسقف نقيوس»

وقد ذكر هذا الموضع كل من ياقوت والمقريزى وابن عبد الحكم، أن أم دنين هي المقس وكانت واقعة على النيل، وتقع فيها حديقة الازبكية الآن تقريباً (عند جامع أولادعنان) وفي هذه الجهة نشب القتال بين السلمين والروم، وكان هؤلاء قد أعدوا للقتال عدة وعولوا على النبات في هذا الموقع الحصين عا فيه من المرفأ والسفن عما جمل له الأهمية المظمى.

وقد احتدمالقتال بين الفريقين عدة أساييع وأبطأ على عمرو الفتح ، فكتب الى أمير الثرمنين عمر بن الخطاب يستمده فأمده باربعة ألاف مقاتل ، وفيهم الزبير بن الموام وعبادة بن الصامت والقداد بن الاسود ومسلمة بن مُخَلَّد (١)

وقد كان مركز عمر و حين حصاره لأم دنين من أحرج المراكز، إذ استولى اليأس على قلوب المسلمين ان كان يقتل منهم كل يوم. أجل كيّدااسه و ذر الروم الخسائر الفادحة، ولكن كانت خسارة المسلمين كبيرة

<sup>(</sup>۱) كان الاربمة القواد المظام الذين اعتبر عمر كلا منهم بألف رجل الزير بن العوام ، والمقداد بن الاسود ، وعبادة بن الصامت ، ومسلمة بن عجلا ، من نحبة الصحابة رضى الله عنهم . وعمن شهد فتح مصر من الصحابة أيضاً غير عمرو بن الماص ؛ خارجة بن حذافة ،وعبدالله بن علماب ،وقيس بن إلى الماص السهمى، وعبد الله بن سعد بن أبى سرح ؛ وشرحبيل بن حسنة . وابناه عبد الرحمن وربيمة، ووردان ،ولى حمروبن الماص ،وعجد بن مسلمة الانصارى وأبو الدرداء ، وعبد الله بن عمرو بن الماص ، وابورافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم . وغيرهم من مشاهير الصحابة وصناديد المرب .

لقلتهم، وخسارة الرومقليلة بالنسبة ككثرتهم، وإن كانت في نفسها عظيمة. لهذا بمث عمرو الى عمر ياحق ارسال المدد على جناح السرعة، ولبث يتحين قدومه على غير جدوى.

قال « بطلر» : فرأى عمرو أن يحول وجهه شطر الفيومُ فيستولى على هذا الاقليم اه

ولكن لم تُكِن همة عمرو العالية وعزيمته الماضية بالني تتأثر الى هذا الحد ، فآلى على نفسه أن لا يجعل الميأس سبيلا الى قلبه ، فلا يطمع العدو فيه ، فقو ى نفوس المسلمين ، ولم تكن الا عشية أو ضحاها حتى اقتحموا الحصن وغلبوا الروم على أمرهم واستولوا على سفنهم الني أفادتهم بعد فائدة تذكر .

#### ( و ) همرو دغزو الغيوم ووافعة عين شمس

إصطرابا لا يقل عنه في ترتيب وفائع الفتح الأسلاى لمصر اصطرابا لا يقل عنه في ترتيب وفائع الشام ، وأغفل بعضهم ذكر بعض الوقائع الهامة ، ومن ذكرها منهم فقد مر علها مسرعاً بطريقة لاتشنى الفلة ولا تكشف اللئام عن كنه الحقيقة ، ولا يتيسر لنا بذلك الأقرار بصحة ما ذكروه أو دحض ما قالوه ، وللاسف لم يقتصر هذا الامر على مؤرخي الدرب فحسب، بل تعدام الى غيرم من الفرنجة . ولكنه عند هؤلاء أخف وطأة منه عند العرب وقد رأينا أن تأتي بما ذكره بعض هؤلاء المؤرخين عن ترتيب هذه الوقائع ، ثم نأتى برأينا ونؤيده بالاسباب التى حلتنا على هذا الأقرار ، وليكن كلامنا على غن والفيوم وواقعة عين شمس

اللتين هما جوهر الخلاف بين المؤرخين فنقول :

من المؤرخين من ذكر وقائع مصرعلى هذا الترتيب: المريش. الفرما، بليس.أمدنين، بابليون، وهم ابن عبد الحكم والمقريزى والسيوطى. والطاهر أن هؤلاء استقوا تواريخهم من مصدر واحد وهو ابن عبد الحكم ( وهو أقدم مؤرخي مصر ) إذ العبارة واحدة لا تختلف حتى فى اللفظ — وذاد عليهم (بطار) أن غزو الفيوم وموقعة (هليو وليس ) كائتا قبل حصار بابليون أو قصر الشمع.

وقــد ذكر الواقدى ورفيق بك العظم هذه الوقائع على الترتيب السابقعدا واقعة أم دنين فقد أغفلت :وكـذلك واقعةعين شمس .

وذكر الطبرى وعنه أخذ ابن خلدون الوقائع مرتبة على هدذا الخط: الفرما، بلبيس، عين شمس. قد زعما أن استيلاه عمرو على عين شمس حيث كان جع الروم (والذي نواه انهما يقصدان بابليون) ومنها أرسل أبرهة بن الصباح الى الفرما، وبعث عوف بن مالك الى الاسكندرية في آن واحد، وهذا خطأ كما سيظهر من أن عمراً هو الذي توجه بنفسه الى الاسكندرية عقب حصار حصن بابليون، ومع ذلك فلايمد أن يكون الاسكندرية عقب حصار حصن بابليون، ومع ذلك فلايمد أن يكون قد أرسل بعض الجنود لمشاغلة الروم قرب الأسكندرية ولمينمهم من إرسال المدد الى بابليون، وان كنالم نمثر فيا رأيناه من التواريخ على رأي يؤيد ذلك، ولم يذكر (ايرفنج) و (موير) غير واقعتى الفرما وبابليون، وأطلق الاخيرمنهما على واقعة بابليون و (هوير) غير واقعتى الفرما الطبرى وان خلدون.

يملم من ذلك مبلغ اختلاف هؤلاءالمؤرخين ومنسار علىأسلوبهم، وإذا وفقنا بين ابن عبد الحكم ومن أخذ عنه ، وبين (بطلر) (عداغزو الفيوم) أصبحت وقائع الفتح الاسلاى مرتبة على هـذا الترتيب : – العريش . الفرما . بلبيس . أم دنين . هليوبوليس . قصر الشمع .

والآن تتكلم بايجاز عما ذكره (بطلر) عن غزو النيوم وواقمة عين شمس . ثم نؤيد رأينا بالبراهمين الدالة على صحة ماذكره « بطلر » أو دحضه فنقول:

### (۱) غزوانفیوم (۱)

لما استولى عمرو على أم دنين الواقعة على النيل أصبح تحت إمرة سفن كثيرة، ولما رأى أن مامعه من المقاتلة لايكنى لفتح حصن بابليون ولم يكن قد وصل اليه المدد بعد، أراد أن يشغل جيشه بعمل ريبا يأتيه المدد، فخرج في القوارب الى الفيوم ماراً بمدينة «منف ، الواقعة على الشاطى الغربي للنيل تجاه حصن بابليون فاستولى علما، واستأنف مسيره حتى صار على نحو عشرة أميال من مدينة الفيوم على مقربة من مدينة اللاهون

<sup>(</sup>۱) قال «بطار» مؤيدا قوله بمانقله عن يوحنا اسقف نقيوس الذي يمتبره اكبر حجة في سرد ووصف وقائم فتح مصر : ولاريب كما ياوح لحائن غزو الفيوم حدث في الوقت وعلى الترتيب الذي ذكر ته وأن هذا الترتيب لم يذكره أى مؤرخ من مؤرخي المرب اه . وهذا حقيق كما يظهر مماذكر فا معند كلامنا على اختلاف روايات المؤرخين فيما يتملق بترتيب الوقائم ـ وهذا يخالف ماذكره السيوطي (حاص ٦٢) اذعمروين الماص لم يتم له فتح الفيوم الابعد سنة، وكذبك البلاذري في كتاب (فتوح البلدان) فانه ذكر ان الفيوم والوجه القبلى عموما قد فتحت بعد استيلاء العرب على حصن با بليون

الواقعة على بحر يوسف حيث عسكر سها الروم.

فتقدم عمرو إلى البهنسا واستولى عليها فاقتفى و يوحنا » قائد الروم أثره بقوة صنيرة مؤلفة من خسين مقاتلا من الروم لاستطلاع حركات السلمين على أن هذا القائد شعر بخطورة مركزه فعرج على منسكره في «أبواط» (١) فأدركه عمرو وقتل الروم في هذه الجهة عن آخرهم.

لا يمكننا أن نفهم ما يقوله « بطار » من أن عمرو بن العاص يزاول موقعه ويترك البلاد التي افتتحها ورسخت أقمدامه فيها ويترك المريش والفرما وبلبيس وأم دنين ويذهبالي الفيوم والمنساء وإذاكان فعل ذلك فأى مانع الروم من أخذ هذه البلاد وإعادتها إلى حكمهم وشحنها بالمقاملة وقتال المدد الذي يأتي الى عمرو عن كل شبر من الارض، فيفت ذلك في عضدهم . على أن حــدوث وقائع البهنسا ونحوها من بلاد الصميد لم نقف عليه في كتاب يقام له وزن . والذي يغلب على ظننا أن «بطلر » وقف على بعض النصص للوضوعة على الخيال . فذكر البهنسا ووقائع المسلمين فيها ورأى العامة من السلمين يعتفدون أن لهم شهداء، فلم يجد طريقًا للجمع بين الأخبار الصحيحة وبين ذلك إلا بأن يذكر ذهاب عمرو بجنده الى الفيوم والذي يكاد يكون اعتماداً لناأن الشهدا بالبهنسا إنما ممشهدا والاقباط الذين قتلوا في عهد الاضطهاد . فلما غلب الأسلام وكان اسم الشهــدا غالباً دعوهم بغير سلطان أتام .

<sup>(</sup>١) يقول أملينو : ازهذه المدينة بمديرية بنىسويف قريبة من بوصير وواقمة شرقى حجر اللاهون تماماً .

ولما سمع « تيودور » قائد الروم بما حل بجنده في هذه الواقعة سقط في يده واستدى جميع جند الروم من كافة أرجاء الديار المصرية ليعزز بهم حصن بابليون، وفي هذا الوقت انسحب عمرو من البهنسا سركز قيادته من غير أن يتغلب على مدينة الفيوم (١) ولكنه تحكن من ضرب الروم فى عدة وقائع وأمن الاخطار الني قد تحدق بهلويق فى أم دنين حيث شغل جيشه فى مكان أبعد خطراً ريبما يأتى اليه المدد . وسار عمرو فى النيل على جناح السرعة ايلحق بالمدد الذى علم بدنوه من عين شمس حيث التق بأدبعة الاف مقاتل (٢) مدداً من عمر بن الخطاب وعليهم الزبير بن العوام وفد ابتدأت غزوة الفيوم على ما ذكره « بطار » فى نحو أوائل

<sup>(</sup>۱) بطار ص۲۲۱ ـ ۲۲۹ باختصار

<sup>(</sup>٣) اختلف المؤرخون في هذا العدد . فذكر ابن عبد الحكم أمم كانوا اربعة آلاف عام نمانية آلاف وعنه اخذ (جبون) وأخرج ابن عبد الحكم أيضا ناعم بن الحطاب بعث الربير بن الموام في إنى عشر ألفاً وذكر السيوطى والمقريزى أمهم كانو أربعة آلاف على كل ألف منهم رجل بمقام ألف بحيث أصبح جيش عمر و على هذا الزعم إننى عشر ألفاً . وذكر البلا ذرى أنهم كانوا عشرة آلاف أوائن عشر ألفاً . وذكر الكندى والسير (وليم موير) أن يقترت : وقيل إن المدد كان الني عشر ألفاً . وذكر الكندى والسير (وليم موير) أن جند عمرو أصبح بعد وصول المدد خسة عشر ألفا وخنمائة . وذكر « يوحنا اسقف نقيوس » ان المدد كان أربعة الاف و لا يمكننا الاهتداء الى رأي قاطع لاختلاف هذه الروايات ، اعا نرجح أن المدد لم يزد عن أربعة آلاف ، ادلايمقل أن يسير عمرو انمتح مصر بأربعة آلاف مقاتل ثم يمدد عمر بضمف هذا المدد . ورعا بلغ المدد أني عشر ألفاً بالتدريج .

مايو سنة ٦٤٠م، واستغرقت عـدة أساييع كانت نتيجتها فى مصلحة المسلمين. وفى ٦ يونية وصل المدد الى ( هليوپوليس ) أو عين شمس التي اتخذها عمرو مركزاً لقيادته، وشرع يمد الموقمة الدانية عدتها.

(٢) رافع: هايو بولېس:

أما «تيودور »قائد الرومفقدعو"ل على أن يسير بعشر بن ألفاًمن جند الروم يريد أن يزحزح بهم جند المسلمين عن ( هليو بوليس ) ، على أن هذا الرأى كان ولا ريب في مصلحة عمرو بن العاص الذي رغب في أن يشتبك مع الروم في العراء حيث يسهل عليــه كُسرهم أكثر مما لوتحصنوا في في حصن بابليون المنيم. فزحف ۽ تيودور » علي عين شمس فوضع عمرو كينا في موضع خفي من الجبل الاحر(١) وآخر في النيل قريباً من أمدنين ولاقى (تيودور) بالفريق الأكبر من الجيش. ونشب القتال في منتصف المسافة بين الجيشين تقريباً في حي العباسية الآن • وقد أيقن الفريقان أن على النجاح في هذا الميدان يتوقف حظ مصر ، محمى وطيس القتال ين الفريقين ، ولما بلغ أشــده خرجت قوة خارجة بن حذافة من الجبل وانقضت كالصاعقة علىساقة الروم . فاختل نظام جندهم وعرجوا الىالغرب نحو أم دنين. فقابلهم قوة العرب وأصبحوا بذلك بين جيوش العرب الثلاثة التي سحقتهم سحقاً فلم يبق منهمسوى عدد فليلسار بعشهم في النيل وفر البعض الآخر رجالا ألى بابليون (٧)

<sup>(</sup>١) شرقي العباسية

<sup>(</sup>٢) ستا نلي لين يول ص٥ عبطار ص٣٩٠ ـ٣٢٣

وقد ذكر « تاريخ مصر الى الفتح الاسلاى » المقرر تدريسه بالمدارس الثانوية أنه لم يبق من جند الروم عقب هزيمهم فى واقعة عين شمس سوى ٣٠٠ مقاتل. وقد أخذ هذا من كتاب ( بطلر ) النى يقول: إن المرب المنتصرة استولوا ثانية على أم دنين، وقد قتل جميع حامية الروم في هدذا الحمين فى المحركة إلا ٣٠٠ مقاتل، ويؤيد ذلك أيضاً ما ذكره لا ين بول » : واحتل المسلمون تندونياس (أم دنين) الني هلكت حاميتها الا ٣٠٠٠ مقاتل.

لأنه لا يعقل أن يفقد الروم تسعة عشر ألفاً وسبعائة مقاتل من جندهم ، وعدده لم يزد على عشريناًلف مقاتل.

إعتمد ( بطلر ) على تاريخ ( يوحنا أسقف نقيوس ) فيما يتملق بنزو الفيوم وواقعة عين شمس مرجحاً ما ذكره هـذا المؤرخ على غيره من مؤرخى العربالدين لم يرد في تواريخهم ذكر لغزو الفيوم ، اللهم إلاماذكره بعضهم سيما « السيوطى » أن فتح الفيوم لم يتم إلا بمد سنة : أى بعد حصن بابليون .

وقد استدل « بطلر » على ترجيح « غزو الفيوم » قبل فتح حصن بابليون بأن عمراً تأكد أنه لا يتسنى له أن يقتح الحصن بجنده القليل ، فرأى أن يشغل جنده فى جهة بسيدة الخمار كالفيوم ، فيفت في عضد المدو بانتصاره عليه فى سلسلة وقائع جزئية . على أنه فات « بطلر» أن هذا بما كان يجمل جند عمرو فى أحرج للراكز ، إذ يتسنى بذلك للروم أن يستردوا ما استولى عليه عمرو من المدن ، فتضيع منه العريش

والفرما وبلبيس وأم دنين وغيرها ، فيقطمون عليه خط الرجمة . أُمنف الى ذلك أن مسير عمرو إلى الفيومكان فى النيل الذى يشرف عليه حصن بابليون ، فيتسنى للرومأن يلحقوا بالمسلمين خسارة فادحة أثناء مرورهم في النيل. وعلى هذا يضطر المدد لاسترداد هذه المدن من الروم أثناءمسيره إلى ( هليوبوليس ) فتاحق به خسارة كبيرة في طريقه . ولم يثبت مماراً يناه من التواريخ أن هذا المدد قد لاق أية مقاومة قبل وسوله إلى (هليو يوليس). والظاهر أنَّ بطلر قد اعتمد على ما رآه في بمض التواريخ عن شهداه البهنسا التي حدثت فهما موقصة بين الروم والمسلمين على ما رواه عن يوحنا أسقف نقيوس، فتوع أن هذا حدث عند غزو الفيوم التي استولى علماً العرب بعد حصن بابليون من غير حرب أو قتال. ولعل هــذا الحادث يرجم إلى قتل الروم لليعاقبة ، فأطلق على القتلى الذين استشهدوا بالبهنسا « شهداء البهنسا ، فتوم البمض أن هـ ذا كان وقت الفتح الأسلاى ، وليس ببميدأن يكون ممرو قدوقف على حصار حصن بابليون حتى وصل إليه للدد ، فشرع يسمل لفتحه .

أما عبن شمس فكان من السهل أن يستولى عمرو عليها قبل حصاره حصن بابليون ، لأنه لم تكن بها حامية كبيرة من جهة ، ولأنها كانت فى طريقه . وربما استولى عليها قبل أم دنين ثم نشب بينه وبين الروم الفتال بعد وصول المدد إليه من عمر على أثر تقهقره إلى هذه للدينة حيث رأى من مصلحته الحربية أن يستدرج الروم إلى العراء فيضعف حامية الحسن فلا تقوى على للقاومة طويلا

#### (۲) عصار عمرو لحصيه بابليونه :

وقبل أن نطرق هذا الباب يحسن أن نعرف مَن للقوقس:

### (۱) المقوقسى:

إتفق المؤرخون على أن المقوقس لقب لرجل كان له شأن كبير عند الروم وقت فتح مصر ، وأنههو الذي صالح المرب عليها . ولكن اتفاقهم وقف عند هذا الحد، فاختلفوا في اسمه وجنسه ووظيفته والممل الذي عمله ، وممنى اللقب الذي عُرف به. وقد كثر الجدال في هذه المسائل الآن ، وللأسف لم تؤد هذه المناقشات إلى رأى قاطع يمكن أن تتخذه حجة دامغة محيث يكني الغير مؤونة البحث .

ومن المؤرخين الذين عُنوا باستطلاع خبر المقوقس عناية خاصة الدكتور ( بطلر ) في كتابه ( فتحمصر والاسكندرية) (ص ٥٠٨ - ٢٥٥) حيث أفر دله بابا خاصاً ، والمسيو ( أميلينو ) الذي كتب مقالة شائقة في الجلة الأسيوية في نوفر سنة ١٨٨٨ م تقع في أكثر من عشرين صحيفة ( ص ٢٨٠ - ٢٨٠)

وقد اتفق هذان المؤرخان على أن المقوقس كان عاملا على مصر من قبل الروم، وبطريرقاً ملكياً، أى على خلاف مذهب السواد الأعظم من المصريين وهو اليمقوبي. أمامؤرخو المربفقد خبطوا في هذا الموضوع خبط عشواه. وقد رأينا أن ننقل بعض ما ذكره ( بطلر)وغير ممن أقوال كثيرين من المؤرخين الأوربيين المحدثين فنقول: قال المؤرح « فون رانكي » إن المقوقس كان والياً على مصر وأنه من القبط. و « دى غويه » الذى قال : يظهر أن مؤرخي العرب خلطوا أحياناً بين المقوقس وفيرس بطريرق الأسكندرية مع أنهما شخصان مختلفان كانا يشغلان مركزين متباينين. والمستر « ملن » الذى قال في كتابه «مصر في عهد الرومان » ان المقوقس هو و جُربج بن مينا » الذي ذكره ووحنا أسقف نقيوس » وقال إنه كان والياعلى أثريب ، وأنه هو الذى أدلى بقاليد مصر إلى العرب (ص ٢٧٤) و « ستانلى لين بول » (ص ٢) يميل إلى رأى مصر إلى العرب (ص ٢٥) عماذكره مؤرخوالعرب وهوأنه كان والياعلى المستر « ملن ، فيما يتعلق باسمه بالرغم مماذكره مؤرخوالعرب وهوأنه كان واليا على ديار مصر من أقصاها إلى أقصاها ، ولكنه اتفق مع هؤلاء على أنه كان من القبط . . . . وقال الأستاذ « بُرى » في كتابه (الأمبر اطورية الرومانية في عهدها الا خير ) انه كان والى مصر كلها وكان من القبط . . .

ونحن نزيد على ما نقلناه عن مؤرخى الأفرنج ما قاله عجبون » (ج٩ ص ٢٩٨٧) وهو أن المقوقس كان مصرياً وثرياً نبيلا، وما قاله "أير فنج» (ص ١٠٨) وهو أنه كان والى مصر عوكان من عنصر مصرى (أعنى قبطياً) وفي مرتبة الأمراء أو النبلاء وأنه كان منافقاً عظيا وكان يمقوبي المذهب. ولننقل ما قاله بعض مؤرخى المرب المدودين في هذا الصدد فنقول:

(١) قال البلاذُرى في « فتوح البلدان » (ص ٢٧٧ – ٢٧٣ – ٢٧٨) ان المقوقس صالح عمراً ولم ينقض الصلح مع القبط حين رفضه (هرقل) وأنه اعتزل أهل الأسكندرية حين نقضوا ، فأقره عمرو ومن ممه على أمرج الاول . وذكر بعض الرواة أنه كان قد مات قبل مجيع (منويل)

لاسترداد الأسكندرية. ويظهر من هذا أن البلاذرى لم المالمقوقس. (٧) وقال الطبرى (ص ٢٢٧): فلقيهم هنالك (أمام حصن ابليون) أبو مريم جائليق مصر ومعه الاسقف، بعثه المقوقس لمنع بلاده، وقال في مكان آخر إنه (المقوقس) صاحب الأسكندرية.

(٣) وقال سميد بن البطريق (١): إن المقوقس كان ملكياً وكان عامل الخراج على مصر من قبل (هرقل) ، وكان يمقوبياً فى الباطن ملكياً فى الظاهر، وكان أيضاً قد أقطع أموال مصر حين حاصر الفرس القسطنطينية.

(٤) وقال(ساويرس بن المقفع) (٢) أسقف الأشمونين في كتابه

<sup>(</sup>۱) هو سميد بن البطريق بطريرق الأشكندرية. قال في «عيون الأنباء» إنه من أهل فسطاط مصر وكان طبيباً نصرانياً مشهورا طرفاً بعلم صناعة الطب وحمله . ولد سنة ۲۹۳ هوجمل بطريرقاً على الأشكندرية وسمى « أوتيخوس» وهمره نحو ستين سنة ، و بني فى الكرمى والرئاسة نحو سبع سنين وستة أشهر ومات سنة ۲۲۸ ههجرة . وله كتب كثيرة فى الطب والتاريخ .

<sup>(</sup>۲) قال (بطلر) إنه أسقف قبطى كتب قاريخ البطارقة . ويوجد من كتابه ثلاث نسخ ممروفة ، واحدة فى المتحف البريطانى وهى من القرز الخامس عشر ، وواحدة فى مكتبة باريس من القرن الرابع عشر ، والثالثة قدم منهما ، وهي عند مرقس سميكه بك (باشا) فى القاهرة . وكانت فى القرن الماشر المميلاد ، وفى نسخة باريس مقدمة لمحبوب بن منصور أحد شمامسة الأسكندرية كتبها فى النصف الأخير من القرن الحادى عشر .

«سير البطارقة »: ولما ملك (هرقل) أقام الولاة في كل موضع ، وأنفذ لمى مصر (فيرس) ليكون واليا وبطريرقا . فلما وسل إلى الأسكندرية أعلم الابا بنيامين ملاك الرب به وأمره أنيهرب هو ومن معه ههنا لأن شدائد عظيمة تنزل عليهم ..... ثم قال عن سنى الاضطهاد : وهي السنين التي كان فيها هرقل والمقوقس مسلطين على ديار مصر ... وقال أيضا فلما تمت عشر سنين من مملكة هرقل والمقوقس ، وأيضاً: خاف (بنيامين) الكافر وهو كان والى الأسكندرية وبطريرتها .وأخيراً يخاطب بنيامين نفسه عن سنى الاضطهاد « الذي نزل بي لما طردني المقوقس » . فيتبين نفسه عن سنى الاضطهاد « الذي نزل بي لما طردني المقوقس » . فيتبين عايقوله ساويرس أن بنيامين قد مطرد من كرسى البطريرقية عجرد. وصول (فيرس) ، فبناء على ماذكره ساويرس هذا يكون فيرس هو المقوقس » .

وبعد موت ساويرس مرت حقبة من الدهر لا تقل عن قرنين حتى جاه:

(ه) إبن الأثير فقال: فأخذ المسامون (باب إليون) وساروا إلى مصر فلقهم هناك أبو مريم جائليق مصر ومعه الأسقف بعثه المقوقس لمنع بلادم .... تم قال: فلما التق المسلمون والمقوقس بعين الشمس واقتتلوا، وسار عمرو إلى الأسكندرية فوجد أهلها معدين لقتاله فأرسل المقوقس إلى عمرو يسأله الحدنة إلى مدة فلم يجبه إلى ذلك . وقال: لقيد لقينا ملككم الاكبر (هرقل) فكان منه ما بلفكم ، فقال المقوقس لا صحابه

صدق. . . . (١) لملى غير ذلك من الخبط الكثير ولا سيما فيما روأه عن تنسيق الحوادث التي وقعت في أوائل الفتح .

(٦) وقال أبو صالح الارمني (٢). وكان محمد صلى الله علية وسلم قد سير حاطب بن أبي بلتبة من لخم الى المقوقس صاحب الاسكندرية (في السنة السادسة المهجرة أي سنة ٢٢٧م). وقال في الكلام عن دير في السميد: وكان يأوى بنيامين مختفياً في ملك هرقل الخلقدوني المذهب وجُريج بن مينا المقوقس بمصر الى انقضاء مدة عشر سنين خوفاً منهما كما أوحى إليه الملاك. ثم استرسل أبو صالح في الكلام فقال: وهذه كانت مدة عشر سني الاضطهاد وهي المدة التي قاسي منها الارثوذ كسيون (القبط) صعوبات جمة . وقال أبو صالح: انه وجد في كتاب الجناح: وكان الاسقف من الروم بمصر والاسكندرية يسمى فيرس.

(٧) وقال باقوت في معجمه: ائ أمير الحسن كان وقت الفتح المندفور من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني الذي كان ينزل الاسكندرية.

( A ) وقال المكين (٣) ان المقوقس كان والى مصر من قبل هرقل

<sup>(</sup>١) الكامل لابن الأثير (ج٢ ص٢٧٨ ـ ٢٧٩)

 <sup>(</sup>۲) كان معاصرا لابن الأثير أو سابقاله فقد قال في أول كستابه: نبتدئ بعون
 الله وارشاده أن في عصراً هذا في ابتداء سنة أربع وستين و خسمائه كان بناء
 الكنيسة التي على اسم مارى يعقوب بناحيه البساتين

<sup>(</sup>٣) هو جرجس المكن بن العميد النصرانى بن أبى المكادم ، إختصر أو يخ الطبرى ثم كمه ، وتوفى بدمشق سنة ٦٧٧ ه الموافقة لسنة ١٢٧٢ م

وانه صالح عمراً هو وكبار القبط.

- (٩) وقال ابن خلدون : ان المقوقس كان من القبط.
- (١٠) وقال ابن دقاق: ان المقوقس كان نائب هرقل وكان رومانياً.
- (١١) وروى المتريزى: ثم أحاط المسلمون بالحمين وأميره يومشذ المنذفور الذي يقال له الاعيرج من قبل المقوقس بن قرقب اليوناني. وكان المقوقس ينزل الاسكندرية وهو في سلطان هرقل غير أنه كان حاصراً الحصن حين حاصره المسلمون. وتابع المقريزى ابن عبد الحكم في ابقاء المنوقس الى زمن فتنة «مانويل »وتابع ياقوت في وصفه المقوقس بأنه ابن قرقب اليوناني. وقال أنه كان المنبط بطرق في الاسكندرية اسمه ، أبو مياه بن » وان المفوقس صالح المرب ، لكن هرقل أرسل اليه يقبح رأيه.
- (١٢) وقال الواقدى: ان ملك الفبطكان يومنذ المقوقس بنراعيل.
- (١٣) وذكر أبو المحاسن أن بنيامين كان بطر قالقبط بالاسكندرية وأن أمير الحصن بومثذه المندفوره الذي يقال له الأعيرج من قبل المقوقس وهو ابن قرقب اليوناني .

وكان المقوقس ينزل الاسكندرية وهو فى سلطان هرقل ، غير أنه كان حاضراً الحصن حين حاصره المسلمون . ونقل عن «ابن كثير» أن جائليق مصر كان أبا مريامين .

(١٤) أما السيوطي فلم يخالف أبا المحاسن فيها قاله .

ويظهر المتأمل لما ذكره مؤرخو العرب مبلغ الخلط الذي وقعوا فيه من حيث تعدد الاسماء التي أطلقت على المقوقس والاختلاف الكثير في معرفة وظيفته ومذهب وغير ذلك. ولكن يستخلص من التواريخ العربية أن هناك ثلاثة رجال وهم: المقوقس، وأبو مريم، والأعرج.

#### ۱ – الاعرج والاعبرج :

لقبه ياقوت «بالمندفور» ولعل النساخ حرفوهاعن «المندطور»: أى الأمير. وتابعه أبو المحاسن والسيوطى وزاد الأخير في تحريف هذه السكلمة فجعلها «المندفول». وقد رأى (بطلر)أن (الأعرج) تحريف كلة (جُريج)وأن اسمأ مير الحصن كان «جُريج»و «جورج». ويرى «لين ول» أن الأعرج أو الأعيرج ربما يشبه (أرطبون)

## ۲ — أبو مربم :

قال و لين بول » إنه جائليق مصر ، ومعنى جائليق بطريرك . وقد ذكره أولا بهذا اللقب الطبرى لا نه لقب لبطارقة الكنائس النسطورية والا رمنية ، وكان مألوقاً عنده لا تصاله ببلاد الفرس . وقال الطبرى إنه كبير بطارقة النصاري ، وكناه بأبي مريم . ومعلوم أنه كان فى مصر فى زمن الفتح بطرقان (قيرس) و ( بنيامين ): فإن مريم لا يصح أن يكون عرفاً من بنيامين ، وزاد تحريف الاسم من قيرس ولكن يصحأن يكون عرفاً من بنيامين ، وزاد تحريف الاسم فى زمن ابن الأثير فصار « أبو مريم » وسماه السيوطي « أبا ميامين » وواضح أن بنيامين حرّف فصار أبا ميامين ثم أبا مريم.

#### ٣ -- المقوقس :

إن المؤرخين الأقدمين الذين أشرنا إليهم كالبلاذرى والطبرى وساويرس أسقف الاشمونين وابن الاثير لم يكنّوا المقوقس. وأول من قال إنه ابن مينا، أبو صالح الارمنى. وقال ياقوت: إنه ابن قرقب اليونانى. وقد خطاً ( بطلر ) الطبرى لفوله إن المقوقس كان عظيم القبط وإنه كان في الحصن عند استيلاه العرب عليه، أعنى أنه لم يكن يعقوبياً ولم يكن حاضراً فى الحصن عند اقتحام العرب له ، وكذلك خطأ « أوطيخا » وكذلك خطأ « أوطيخا » (وكان ملكياً) لقوله إن المقوقس كان يعقوبياً، لكى لا تقع على اللكيين تمعة ما فعله.

ثم قال ( بطار ): ولا يكشف ماغم ضمن أمر المقوقس إلاساوبرس أسقف الاشمونين . وقد ألف كتابه من كتب كثيرة كانت محفوظة في المكتبة في دير مقاربوس في مجاميع خاصة . ولا شك في أنه تصمب قراءة مؤلفه لمدم ضبطه وإتقانه . ومع ذلك فالمعلومات التي وجدتها في كتابه جة لاتوجد في المؤلفات القديمة الى اطلمت عليها . وهذاما يقوله (ساوبرس): أقام هرقل قبرس واليا على مصر بعد أن استردها الروم من الفرس ليكون بطريرقاً للأسكندرية وأنه أقام عشر سنين إضطهد الكنيسة القبطية فيها اضطهاداً شنيعاً . وهذه المدة يديها بنيامين و بالعشر سنين التي أقام فيها هرقل والمقوقس مسلّطين على ديار مصر » ويلقب قبرس بالكافر فيها هرقل والمقوقس مسلّطين على ديار مصر » ويلقب قبرس بالكافر الذي كان واليا وبطريرقاً للاستخدية من قبل الروم . ويقول عن سنى الاصطهاد التي نول بي لماطردني المقوقس » . . . ولم يبق إذذاك

أدنى شك في أن ساويرسجمل المقوقس هو وقيرس، وميز ممن دبنيامين، ثم أقام بطلر الأدلة على أن الأسقف ساويرس مصيب فيها ذكر وأن ما ذكره مؤرخو العرب خطأ محض.

والذى يظهر لنا مما ذكرناه أن مؤرخى العرب متفقون على المركز الذى كان يشغله للقوقس ، وهو أنه كان والياً على مصر من قبل هرقل ، وبطر برقاً للاسكندرية ، وأنه هو الذى مسالح العرب ، ولكن لم يتفقوا على حقيقة اسمه ، بل شاع الخلط ينهم وكذلك بين الأفرنج ومهماً ميلينو الذى قال إن (قيرس) لا بدأن يكون قد ترك مصر فى سنة ١٣٩٩ م، ويحتمل أن يكون المقوقس قد اختير ليحل عمل (قيرس) حتى يغلب على الظن أنه (المقوقس) كان عدو (قيرس) . وبعد أن رجح « أميلينو » كون المقوقس ملكياً في مقاله الذى نشره فى المجلة الاسيوية عارض نفسه فقال : إذا كان هذا صحيحاً (كون المقوقس ملكياً ) فكيف يتأتى لمؤرخى القبط الذين أرخوا تواريخهم بالعربية مثل أوطيخا والمكين وأبي الفرج أن لا يقولوا شبئاً عنها ؛ (١)

أما خلاصة ما ذكره أميلينو عن المقوقس فهيكما يأتي :

(۱) ان المقوقس كان يسمي چورچ بن مينا وابن قرقب، وينبنى آن يكتب ابن فرقب

ان المقوقس كان قبطى الجنس من جهة واحدة إن لم يكن من

<sup>(</sup> ۱ ) رد ( بطلر ) على هذا بقوله إن أبا الفرج لم يكن قبطياًالبتةولامصرياً وكذلك أوطيخاء أما المكين فقد قال إنه مؤرخ وليسمن وراءتار يخه قائدةكبيرة

جهتين ، وكان في خدمة الامبراطور ( هرقل ) وكان في الاصل ملكىالذهب.

(٣) وأنه كان بطريرةا ملكياً ، ولا يمكن أن يُعلم تاريخه إلامن باب الحدس والتخمين.

(؛) إن لفظ المقوقس كان كنية مشتقة من (كوكيون باليونانية)، اسم نوح من النقود. وكذلك قال ( يربرا) ولم يصوب ( بطلر ) هذاال أي، بل قال إن اللفظ الحبشي لهذه الكلمة هو المقوقس ( بفتح القاف الثانية ) وأن هرقل نقل ( قيرس ) إلى مصر من بلاد القوقاز ، فلايبمد أن يكون لقب في مصر بالقوقاسي وهي (أوقوقاسيوس ) باليونانية ، و( بكوخيس ) بالقبطية عرفت في نقلها إلى المربية بالقبطية ، ولا يبمد أن تكون الكلمة القبطية حرفت في نقلها إلى المربية فصارت ( مقوقس ) أو قدمت عليها الميم للنسبة ( كالمصر لمن أقام في مصر ) أما الامر الذي يهمنا بحثه ولبدا، وأينا فيه بنوع خاص ، فهو مذهبه ، وهل كان المقوقس ملكياً أو يمقوياً فنقول :

قد أورد أصحاب المقتطف (الجزء النامن والمشرين سنة ١٩٣٠ من ص ٢٣٧ ـ ٢٣٣ ) خلاصة ما ذكره (بطار) عن المقوقس. وقد علقوا على ترجمة هذا الباب بقولهم: ويظهر لنا أنه (بطلر) حل عقدةً غامضة من عقد التاريخ، وأبان أن البحث الدقيق يجلو أغمض المسائل. اه

أما تحن فنعترف للدكتور بدقة البحث وإصابة الرأى ، ولكن ليته حل حقيقة هذه العقدة أو تلك العقد المرتبطة باسمه وجنسه ومذهبه، فأنها لا تزال مستعصية عليه كما شاهدنا. ونحن نذكر ما عسى أن يكون له مساس بما ذكره (بطلر) خاصاً بمذهب المقوقس ، أيمقوبياً كان أو ملكياً ، وإذا كان ملكياً فلم صسالح العرب وساعدج ؟

مما تقدم يعلم أن , بطار ، اعتمد على ما رواه ساويرس أسقف الاشمونين من أن المقوقس كان ملكياً ، فجزم بصحة ماذكره ساويرس وأنه طرح كلام مؤرخى العرب والافرنج جميعاً ، بمد بحث طويل ومجهود كبير ، وأن ما ذكره سواه خطأ محض ، فبنى حكمه على ما قرأه فى كتاب هذا الاسقف . ولكن للاسف قرر بطار فى سياق مدحه له أنه يستحيل على القارى وقراءة كتاب ساويرس لنقص فى الاتقان ، وكيف يجزم بطلر بصحة ماذكره ساويرس وكتابه مهمل عديم التنسيق ،

ظاذا سلم بطلربأن(أوطيخا)اللكى للذهبقد جعل المقوقس يمقوبياً الكمي لا تقع على الملكيين تبعة عمله ، فلم لا يظن أيضاً أن (ساوبرس) اليمقوبي المذهب قد جعله ملكياً لانه خان البلاد وصالح العرب عليهاكما عد عبره من المؤرخين عمل المقوقس خيانة عظمى ومن بينهم بطلر ا

واذا كان المقوقس رومانياً ملكياً عبباً للروم لا يخشى سوءاً إذا احتفظ بمصر فلم التف حوله القبط وتابعوه وصالحوا العرب لصلحه لهم وهو ملكى ا وقد قدمنا أن اليعاقبة كانوا يعتبرون عبرد الاشتراك مع الملكيين في أى عمل خياة عظمى لا تنفر.

وإذاكان المقوقس ملكي المذهب وأنه هو الذي نكل بالقبط عشر سنين فكيف يعقل أن يكون القبط في صغه وأن تتركه الروم وشأنه ولم ينقض الصلح مع القبط، ينها استمر الروم في الدفاع عن البلاد الى النهاية ؟
لهذا لا نوافق (بطلر) ولاغيره من المؤرخين الذين رأوا أن المقوقس كان ملكياً، وغيل الى القول بأن المقوقس كان قبطياً يعقوبي المذهب من أصل يوناني، عينه (هرقل) لما رأي فيه من الحزم والنبل واحترام القبط له وما اشتهر بهمن جيل الخصال وكريم الافعال. واذا كان ملكياً في الظاهر ولكنه اعتنق المذهب اليعقوبي سراكي لا يعلم بذلك (هرقل) فينقم عليه ويصب عليه هام غضبه، وإذا قبل إن البطريرق (بنيامين) فر من وجه المقوقس نفسه حين علم بعودته الى مصرقبيل الاضطهاد الذي دام عشر سنين، فلا يعمد أن يكون المقوقس نفسه هو الذي أشار على (بنيامين) بالالتجاء إلى أحد الاديرة كي ينجو من ظلم الروم.

والظاهر أن المقوقس لم يكن له من النفوذ والسلطان ونفاذ الكلمة ما يكفل له وقف هذه المذابح التي قام بها الروم حتى لا تنكشف حقيقة أمره فيمثل به (هرقل) رواية الفدر ، لان الروم كانوا يقتفون أثر من اشتهر بمخالفة مذهب خلقدونية أو عرف بالميل الى اليعاقبة أعداء هذا المذهب ولا يبعد أن يكون (قيرس) والمقوقس شخصين غتلفين كما رأى أيضا دى غويه ، فكان للاول السلطة المسكرية ، وللناني السلطة المدنية . وكان رقيرس) ملكيا متعصباً لمذهبه فقام بهذه الاضطهادات في جميع أتحاء الهيار المصرية ، ولم يكن للمقوقس وهو الحاكم الملكى للبلاد من النفوذ والقوة بحيث يتمكن من ارتقاف تلك المذابح البشرية والاضطهادات للريمة . فلما رأى المقوقس وغل العرب في قلب مصر ، وأن البلاد واقمة المريمة . فلما رأى المقوقس وغل العرب في قلب مصر ، وأن البلاد واقمة

لامحالة فى أيديهم ، وأن سلطان الروم أصبح قاب قوسين أو أدنى من الزوال ، شرعان ما اتجـ ه بقلبه وقالبه الى العرب ، وعمد الى ممالاً تهم هو والقبط ؛ لانه كان له نفس طموحة .

هذه كلها فروض نفرضها ، ولكنا لا نستطيع أن نزيم صحتها لنقص الأدلة التاريخية .

# حصار عمر ولحصن بابليون

# ومراسلة المغوفس عمرا بشأد الصلح

لما تم المسلمين النصر على الروم فى واقعة عين شمس (هليوبوليس) سار لحصار حصن بابليون أو قصر الشمع فى أو اثل سبتمبر سنة ١٤٠ م وسنة ٢٠ هـ: أى زمن فيضان النيل . وكانت أسوار الحصن المتينة وأبراجه الشاعة يحيط بها النيل ، وقد ارتفع ماؤه فامتلاً الخندق الذى حوله . وكان العرب مفتقرين لمعدات الحصار بل وغير قادرين على استمالاً استمالاً مكفل لهم أن يلحقوا بالروم خسارة كبيرة . كل ذلك أطال أمد الحصار حى بلغ سبعة أشهر كما اتفق المؤرخون على ذلك .

ولما حاصر المسلمون (بابليون) أو (باب إليون) كان بالحصن حاكم مصر المقوقس وكان قائد الحامية رجل يقال له الاعرج. ولم تكن قوته بأكثر من خمسة آلاف أو ستة آلاف مقاتل على مارواه (بطلر) ولكنا نشك في صحة هذا المدد ونرجح أن يكون أكبر من هذا بكثير لورود الفالة اليه بكثرة عقب الوقائم المتقدمة. صف عمرو جند المسلمين حول الخندق ووضع عليه المنجنيق . وهو أعظم آلات الحصار إذ ذاك ، وقد جمل الروم للخندق أبواباً وجملوا حسك الحديد (الأهرام الفارغة) موتدة بأفنية الابواب ، وظل القتال بين الفريقين شهراً كاملا . ولما رأى المفوقس الجد من المرب ، وصبرهم على على القتال ، وأنهم سوف يقتحمون الحسن ، خرج هو ونفر من قومه من الباب القبلى حنى لحقوا بالجزيرة . حيث أرسل المقوقس الى عمروان الماص :

إنكم قوم قد ولجم فى بلادنا وألحتم على قتالنا وطال مقامكم فى أرضنا وأنم عصبة يسيرة. وقد أطلتكم الروم وجهزوا إليكم ومعهم العدة والسلاح وقد أحاط بكم هذا النيل. وانحا أنم أسارى فى أيدينا ، فابشوا إلينا رجالا منكم نسمع من كلامهم فلعله أن يأتي الأمر فيما يبننا ويبنكم على ما تحبون ونحب، وينقطع عنا وعنكم الفتال قبل أن تنشأكم جوع الروم فلا ينفمنا الكلام ولا تقدر عليه . ولعلكم تندمون ان كان الأمر مخالفاً لطلبتكم ورجائكم ، فابعثوا الينا رجالا من أصحا بكم نعاملكم على ما نرضى نحن وهم به من شىء اه.

وقد أخطأ القوقس فى فهم عمرو بن الماص ، غنى عليه أنه لا يؤتي بالهديد والتخويف فأرسل إليه مع رسله هذه العبارة التى تشتم منهارائحة الارهاب والتهديد إذ توعم أن جموع الروم وما معهم من المدة والسلاح تحول دون تنفيذ إرادة عمرو أو تؤثر فيما أوتيه من صدق الأيمان وحسن اليقين وعدم البالاة بالموت إبتغاء مرمناة الله ونصرة الأسلام .

أمام صفحة ١١١

حصن بأبليون والباب الذى خرج منه المقوقس أثناه الفتح

وسم حضرة محمد أفندي يوسف مهندس يتنظيم معم

فلما أثت همرو بنالماص رسل المقوقس أبقام عنده يومين حتى خاف عليهم المقوقس فقال لقومه : أثرون أنهم يقتلون الرسل ويستحلون ذلك في دينهم ؟ ولم يدر المقوقس أن عمراً انما أبقام ايروا حال المسلمين . ويصد انقضاء اليومين رد عليهم عمرو قائلا : إنه ليس بيني وبينكم إلا إحدى ثلاث خصال :

(١) أما إن دخلتم فى الاسلام فى كنتم إخواننا وكان لكم مالنا وعليكم ما علينا .

( ٢ ) وان أبيتم فأعطيتم الجزية عن يدوأنتم صاغرون .

(٣) واما إن جاهدناكم بالصبر والقتال حتى يحكم الله بيننا وبينكم
 وهو أحكم الحاكمين .

سر المقوقس بقدوم رسله وسألهم عن حال المرب فأجابوا:

رأينا قوماً للوت أحب اليهم من الحياة ، والتواضع أحب اليهم من الرفعة \_ليس لأحد في الدنيا رغبة ولانهمة ، وإنحا جلوسهم على التراب وأكلهم على ركبهم وأميرهم كواحد منهم ، ما يعرف رفيعهم من ومنيعهم ولا السيد فيهم من العبد ، وإذا حضرت الصلاة لم يتخلف عنها منهم أحد، يفسلون أطرافهم بالما، ويخشعون في صلاتهم .

فأرهب المقرقس هذا الكلام وعلم أن قوماً هـذه حالهم سوف يقتصون الحصن وينتصرون عليهم . وأشار على قومه باغتنام فرصة الصلح قبل فواتها . فأجيب إلى طلبه ، فأرسل إلى السلمين أن يبشوا رسلا منهم يتداعى معهم إلى ما عسى أن يكون فيه صلاح للفريقين . فيمث عمرو بن العاص إليهم عشرة رجال عليهم عبادة بن الصامت، وأمره عمرو أن يكون متكلم القوم \_ وأن لا يجيبهم إلا إلى إحدى هذه الخصال الثلاث \_ فلما دخلت رسل المسلمين إلى المقوقس، هاب هذا عبادة لسواده وفرط طوله، وأراد أن يتقدم إليه غيره ايكامه فقال المسلمون: إن هذا الأسود أفضلنا رأيا وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم علينا، وإنا نرجم جميعاً إلى قوله ورأيه وقد أمره الأمير دونها بما أمره به . اه

ونحن نرى أن المفوقس قد توهمأن عمراً أمر عبادة مدا الأسودم أن يكون متكلم القوم تصغيراً لشأن المقوقس ، وإلا فان المقوقس لم بمدم أن يكون في قصره العشرات من العبيد.

فلم ير المقوقس بداً من محادثة ومفاوضة عبادة . وابتدأ هذا الحديث وقال : إنما رغبتنا وهمتنا الجهاد في الله ، وليس غزونا عدونا بمن حارب الله لرغبة في دنياً ولا طالب الاستكثار منها ، إلا أن الله عز وجل قد أحل لنا ذلك ، وجعل لنا ما غنمنا من ذلك حلالا . وما يبالي أحدنا إن كان له وتطار من ذهب أو كان لا يملك إلا درهما ، لأن غلة أحدنا من الدنيا أكلة يأكلها يسدبها جوعه لليله ونهاره ، وشملة يلتحفها ، فان كان أحدنا لا يملك إلا ذلك كفاه ، وان كان له قنطار من ذهب أنفقه في طاعة الله واقتصر على هذا الذي يبده ، انما النميم والرخاء في الآخرة ، وبذلك أمرنا الله وأمرنا به نبينا وعهد الينا أن لا تكون همة أحدنامن الدنيا الاماعسك جوعته ويستر عورته ، وتكون همته وشغله في رضوانه وجهاد عدوه . اه باختصار .

فأمن القوقس على كلام عبادة وأراد أن يسلك طريق الأرهاب المصوغ في قالب النصيحة فقال: أيها الرجل قد توجه إلينا لقتالكم من جم الروم ما لا يحصى عدده، قوم معروفون بالنجدة والشدة ما يبالى أحدم من لتى ولا من قاتل، وإنا لنعلم أنكم لن تقدروا عليهم وان تطيقوم لضعفكم وقلتكم، وقد أقتم بين أظهرنا شهراً وأنتم في ضين وشدة من معاشكم وحالكم، ونحن برق عليكم لضعفكم وقلتكم وقلة ما بيز أيديكم، ونحن تطيب أنفسنا أن فصالحكم على أن نفرض لكل رجل منكم دينارين ولا ميركم مائة دينار و ظليفتكم ألف دينار، فتقبضونها و تنصر فون إلى بلادكم قبل أن يغشا كم ما لا قوام لكم به اه

فقال عبادة : يا هذا لا تفرّن نفسك ولا أصحابك ما تخوفنا به من جمع الروم وعدده وكثرتهم وأنا لا نقوى عليهم ، فلمدرى ما هذا بالذى تخوفنا به ولا بالذي يكسرنا عما نحن فيه . . . . ان قتلنا عن آخرنا كان أمكن لنا فى رصواله وجنته ، وما منشى أفر لا عيننا ولا أحب إلينامن ذلك . وإن الله عز وجل قال في كتابه (كم من فثة قليلة غلبت فثة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين ) وما منا رجل الاوهو يدعو ربه صباحا ومساء أن يرزقه الشهادة وأن لا يرده الى بلده ولا الى أرضه ولا الى أهله وولده ، فانظر الذى تويد فيد لنا فليس بيننا وينكم خصلة نقبلها منك ولا نجيبك فانظر الذى تويد فيد نفسك في اليها إلا خصلة من ثلاث خصال ، فاختر أينها شئت ولا تطمع نفسك في الباطل . اه

فألح المقوقس على عبادة وأصحابه أن يجيبوه الىخصلة غيرهذه الثلاث

الخصال. فرفع عبادة يديه وقال: لا ورب هذه السياء ورب هذه الارض ورب كل شيء ما لكم عندنا خصلة غيرها فاختاروا لا نفسكم. فقال للقوقس لمن حوله: أجيبوني وأطيموا القوم إلى خصلة من هذه الثلاث فوالله ما لكم بهم طاقة، وإن لم تجيبوا إليهم طائمين لتجيينهم إلى ما هو أعظم منها كارهين (١). اه

رجع المقوقس وأصحابه الى الحمن حيث عقد اجتماعاً يعرض عليه حالهم وحال المسلمين إذاءم، فأبوا أن يذعنوا السلطان العرب وخالفوا المقوقس وقبحوا رأيه وعولوا على مواصلة القتال.

ومن هنـا ظهر الخلاف ون روايات المؤرخين ظهوراً بيناً بحيث يصمب أن نقف على ماكان بين المسلمين والروم قبــل أن يمقد المقوقس مع عمرو الصلح ويكتب بذلك الى هرقل.

(١) ذكر ابن عبد الحكم والمقريزى: أن شروط عمرو قدرفضت فألح المسلمون عند ذلك بالقتال حتى ظفروا بمن فى القصر وقتلوا منهم خلقاً كثيراً. ولما رأى المحاصرون ذلك قبلوا ما كان قد حملهم عليه المقوقس وأذعنوا بالجزية . (٧)

(۱) راجع فتوح مصر لابن عبسد الحسكم (ص٥٩ – ٦٣ ) & والخطط للمقريزی ( ج ۲ ص ٢٩٠ – ٢٩٣ )

(٢) ذكر مؤرخو العرب أن الحصار انتمي إلى هذا الحسد وأن المسلمين استولوا على الحصن ، وأن المسلمين استولوا على الحصن ، وأن المقوقس أبرم شروط الصلح مع عمرو تصدعن القبط، وهو يخالف ما ذكره بطار ( ص٢٦٤ )أذهرقل استدعى المقوقس إلى القسطنطينية حيث أنبه وانهمه بالحيانة وتفاه وهدده بالقتل.

- (٧) وقد ذكر السيوطي: أنه بمد انصراف عبادة بن الصامت نصم المقوقس لأصحابه أن يعملوا برأيه فيؤدوا الجزية المرب فرصوا بذلك وطلب المقوقس الاجماع بعمرو وبيمض أصحابه فاجتمعوا واصطلحوا على أن يكتب بذلك لملك الروم فان قبل ذلك ورضيه أجازوه، وإلا رجعوا الى ما كانوا عليه و لما رفض هرقل الصلح لم ينقض المقوقس عهده.
- (٣) واتفق أبو المحاسن مع ابن عبد الحكم والمقريزى ، ولكنه زاد على أن المقوقس أذعن للصلح عن نفسه وعن القبط معه، ولكنهم وفضوا ذلك فألح عليهم المسلمون بالقتال حتى هزموهم واستولوا على الحمسن وأرغموه على دفع الجزية .
- (٤) وذكر ياقوت في معجمه ما ذكره السيوطى وزاد عليــه : أن اجتماع المقوفس وعبادة كان بعد استيلاء العرب على الحصن .

وبالرغم من تناقش هذه الأقوال فاننا نقف منها على أربعة أمور:

- (١) أن الاجباع حصل بالفعل وقت فيضان النيل في شهرا كتوبر:
  - (٢) وأنه أدّى الى الرفض واستثناف القتال:
  - (٣) وأن القتال كان وبالا على الروم فنيروا رأيهم:
- (٤) وأن مماهدة الصلح دونت بالفعل وأن تنفيذهاأرجى الىمابعد موافقة الامبراطور.

يستنتج مما تقدم أن ما ذكره ابن عبدالحكموالمفريزىوأ بوالمحاسن ان فتح حصن بابليونكان عقب رفض الروم شروط الصلح مباشرة خطأ محض. لانه لم يكن قد انقضى على الحصار الا شهر واحد (أعنى زمن ارتفاع النيل) وقد انفق للؤرخون على أن الحصار دام سبعة أشهر ، فلا يعقل أن يكون استبلاء المرب على الحصن إلا وقت انخفاض النيل

## (ج)معاهرة الصلح بين عمرو المقوقس:

وإنا ذا كرون ماورد في معاهدة الصابح بين عمرو والمفوقس نقلا عن الخطط للمقريزي ( ج١ ص ٢٩٢ ):

إصطلح عمرو والمنوقس على أن يغرض لهم (للمسلمين) على جميع من بمصر أعلاها وأسفلها من القبط ديناران ديناران على كل نفس شريفهم ووضيعهم عمن بلغ منهم الحلم، ليس على الشيخ الفانى ولا على الصفير الذى لم يبلغ الحلم ولا على النساء شئ ، وعلى أن للمساء ين عليهم الذل بجماعتهم حيث نزلوا ، ومن نزل عليه ضيف واحد من المسلمين أو أكثر من ذلك كانت لحم ضيافة ثلاثة أيام مفترصة عليهم ، وأن لهم أرضهم وأموالهم لا تعرض لهم في شئ منها . اه .

وأحصوا عدد القبط يومئذ بمن بلغ الجزية وفرض عليهم الديناران فكان جميع من أحصى يومئذ بمصر أعلاها وأسفلها ستة آلاف ألف نفس (ستة ملايين) فكانت فريضتهم يومئذ إثنى عشر ألف ألف دينار (إثنى عشر مليونا) (١).

<sup>(</sup>١) أما قول أبى المحاسن (ج ١ ص ١٩) أن عدد من فرضت عليهم الجزية من القبط بمصر أعلاها وأسفلها ستة آلاف نفس فكانت فريضتهم إثني عشر ألف دينار فقول مردود ، لان القبط كانوا كما لا يخفى يكونون السواد الاعظم من السكان .

ولا يعقل أن يكون من بلغ الحلم من المصريين من الرجال وحده مستة ملايين. ولوكان عدد من بلغ الحلم ربع سكان المصريين ، للزم أن يكون عدده أربعة وعشرين مليونا من الأنفس وهو بعيدعن الحقيقة. يدلك على ذلك ما رواه البلاذري في « فتوح البلدان »: جي عمروبن الماص خراج مصر وجزيتها ألني ألف. وجباها عبد الله بن سعد بن أبي سرح في خلافة عثمان) أربعة آلاف ألف. فقال عثمان لممرو: ان اللقاح بمصر يعدك قد درَّت ألبانها. فقال عمرو ذلك لا نُكم أعجفتموها.

والذى يمكن أن يفهم أن الاثنى عشر مليوناً انماكانت بحوع الخراج والجزية ، لا الجزية خاصة .

# ( a ) رفض هرقل الصلح واستئناف النثال بين المسلمين والروم :

لما تماهد عمرو والمقوقس على ما تماهدا عليه ، شرط المقوقس المروم ، على أن يخيروا بين الرضى با رضى به الفبط ويين اللحاق بيلاد اللروم ، وكتب الى (هرقل) بما تم عليه الصلح فكتب اليه كتاباً يوبخه فيه على التسليم وبحتقر قوة المسلمين وكتب بمثل ذلك الى قواد الروم فأعادوا الكرة على المسلمين ونبذوا صلحهم . أما المفوقس فلم يعبأ بقول هرقل بل أقبل على عمرو وأعلمه أنه لم يخرج عماعاقده عليه ، وأن القبط متمون له على ما صالحهم عليه . فطلب منه عمرو أن يضمنوا له الجسرين جميما ويقيموا لهم الانزال والضيافة والاسواق والجسور بين الفسطاط ويقيموا لهم الانزال والضيافة والاسواق والجسور بين الفسطاط وقد عد مؤرخو الفرنجأن هذا الممل خياة من المقوقس ، ولكن اذا ثبت

لنا أن جند الروم قد بلغوا من الضعف بحيث لم يتمكنوا من ردالمرب وهم عصبة قليلة ، فلم يمكنهم التغلب عليهم ، وقد دوخوا الفرس وقهروا هرقل ، وقد ستم للصربون حكم الروم لظلمهم وعسفهم ، وبلغهم أن المسلمين لم يتمرضوا لأهالى البلادالني افتتحوها فأطلقوا لهم حرية الفكر والدين . إذا ثبت كل ذلك جاز أن ناتمس له عذراً فها فعل .

والمتأمل لعهد الصلح بين عمرو والمقوقس يرى أنه شمل قبط مصر كلهم ، مع أن عمراً لم يفتح بعد بقية البلاد التي استعصت عليه في القتال . فهل نقض القبط عهد الصلح ؟ أم حامية الروم في البلاد هي التي ناوأت عمراً المدا، ووقفت في وجهه مدة طويلة ؟ والذي يلوح لنا ترجيح الأمر الثانى ، وإذا كان بعض القبط قد اشتركوا مع الروم فلم يشتركوا إلا مرغمين (ه) افخام الحصم :

حال اتفاع مياه النيل دون اقتحام حصن بابليون ولم يكن لدى ممرو من الوسائل ما يكفل له اقتحامه سوى الاعتصام بالصبر ريما تغيض مياهه . ولم يرد لحامية الحصن من الأنباء ما يخفف عنهم ما كانوا فيه من منيق وشدة ، إلا أنهم تحملوا مشاق الحصار طويلاو ثابرواعلى الدفاع بصبر وجلد . وفي شهر مارس سنة ٢٤١ م ( ٢٠ ه ) سمعوا في معسكر المسلمين صياحاً عالياً علموا منه بموت هرقل . (١)

<sup>(</sup>۱) ذكر السيوطى (ج ۱ ص ۵۲) وابن عبسد الحكم (ص ۹۲) أن هرقل مات سنة ۱٦ هـ، وأخرج كل منهما عن الليث بن سعد أنه مات سسنة ۲۰ هـ، فكسر الله بموته شوكة الووم وهذا بعيد لان موت هرقل كان في ۱۱ فبرارسنة ۱۶۲۸ ( ۲۰ هـ) ولم يكن العرب في هذا الوقت قد شرعوا في حصار الأسكندرية.

# أمام صفحة ١١٩

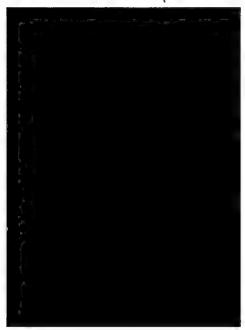

الباب المموى لحصن بابليون وهو الباب الذى خرج منه للقوقس وسم حضرة محدافندى وسف مهندس بتنظيم مصر فسلبهم هذا الحادث المحزن شجاعتهم وحميتهم وهياً للسربسبيل الانتصار عليهم. أما اقتحام الحصن فقد كان على يد الزبير بن العوام. ذلك أنهاا أبطأ الفتح على عمرو قال الزبير بن العوام (على ما رواه ابن عبد الحكم): إنى أهب نفسى لله تمالى وأرجو أن يفتح الله بذلك على السلمين، فو منعسلما إلى جانب الحصن من ناحية سوق الحام (١) ثم صعد وأمرهم إذا سمعوا تكبيره أن يجيبوه جيماً فا شعروا إلا والزبير على رأس الحصن يكبر ومعه السيف، وتحامل الناس على السلم حتى نهام عمرو خوفا من أن ينكسر، وكبر الزبير تكبيره فأجابه المسلمون من الخارج، فلم يشك ينكسر، وكبر الزبير تكبيره فأجابه المسلمون من الخارج، فلم يشك أهل الحصن أن العرب قد اقتحموا جيماً فهربوا، وعمد الزبير بأسحابه إلى بأب الحصن فنتحوه واقتحم المسلمون الحصن، فلما خاف قائد الروم على بأب الحصن ففتحوه واقتحم المسلمون الحصن، فلما خاف قائد الروم على

<sup>(</sup>۱) أجم المؤرخون كابن عبد الحسكم والمقريزى وأبو المحاسن والسيوطى وياتوت على أن الزبير اقتحم الحسن من الموضع الذي كان يعرف بسوق الحجام بعد ذلك . ولكن ليس من السهل أن ندل بالضبط على الموضع الذي وضع الزبير فيه السلم فقال ( بطلر ) نقلا عن \* أوتيخوس » ان سوق الحجام كان جنوبى الحسن . وبمن سار على هذا الرأى أيضاً البلاذرى ، وأضاف اليه أن الزبير أقى من الحسن . وبمن سار على هذا الرأى أيضاً البلاذرى ، وأضاف اليه أن الزبير أقى من الشمال الى الجانب المقابل : أعنى الجنوب ويرى ( بطلر ) ان هجوم العرب كان من الجنوب الشرق الحصن حيث لا يزال السور قامًا إلى الآن . وذكر ياقب أن هدا المركز سن المنازل فاختنى عقب احتراق هذا المنزل سنة ٣٩٠ه ( ١٠٠٠ م ) وروى ابن عبد الحكم ان شرا حيل بن جدية المرادي فعب سلما آخر من ناحية الرمامرة اليوم

نفسه ومن معه سأل عمرو بن العاص الصلح فأجابه عمرو إلى ذلك ، وكان مكثهم على القتال حتى فتح الله عليهم سبمة أشهر (١) اه

وكان انها، أمد الحصار واستيلا، المساين على حصن بابليون في شهر إبريل سنة ١٤٦ م ( ٢٠ هـ) على ما رواه ؛ بطلر » ، أما كون المقوقس هو الذي عقد الصلح مع عمرو بعد سقوط الحصن وتسليم الحامية بعد سبعة أشهر على ما ذكره مؤرخو العرب فلا يمكن تصديقه، لأن المقوقس كان إذ ذاك خارج الديار المصرية . وإنما يحتمل أن عمرا صالح حامية الروم بعد تسليمها إليه . هكذا قال بطار وهو بعيد ، اذ صار المقوقس بالصلح مع العرب بعيد عن أن تناله يد (هرقل) . وكان يجب على عمر و بمقتضى شروط الصلح أن يحميه من كل سوء ، الآنه لم يمتزل الروم إلا بعد أن تحقق الديه أن العرب لا محالة منتصرون عليهم

وقد روى بطار عن المقريزي (ج١ ص ٢٩٤) أن المسلمين قتاوا من الروم إتى عشر ألفاً وثلمائة عقب استيلائهم على الحصن . وهو خطأ، لأن المقريزي تناول الكلام على عدد جيش همرو بن الماص وأنه كان خسة عشر ألفاً عند حصاره لهذا الحصن (أخرج هذا عن يزيد بن أبي حبيب) ، وأخرج عن عبد الرحمن بن سميد بن مقلاص أن الذين جرت سهانهم في الحصن من المسلمين إنني عشر ألفا وثلمائة بعد من أصبب

 <sup>(</sup>١) أصبح المقوةس مع العرب بمد شهر واحد من حصار حصن بابليون
 ولا بدأن تكون الحامية الرومية هي اتى صالحت عمرا بخلاف ماذكره ابن عبد
 الحسكم وغيره

منهم في الحصار بالقتل والموت، اه

مسير عمرو الى الاسكندرية واستيلاؤه عليها :

(۱) استبعاء عمروعلی کوم شریک وسلطیسی والکربوده:

كانت الاسكندرية عند استيلاء العرب على مصر قصبة الدياد المصرية وثانية حواضر الامبراطوريه الرومانية الشرقية. وقد أيقن امبراطور الروم أن سقوط هذه المدينة في أيدي العرب يؤدى حما الى زوالسلطانه من مصرزوالا لا رجوع بعده ، فبعث الهابالجيوش الجرارة ، واستجاشت الروم وأغلقوا أبواب المدينة وتحصنوا فيها.

وبعد أن استولى عمرو بن العاص على حصن بابليون سار بحيشه الى الاسكندرية، وخرج معه رؤساء القبط وقد أصلحوا لهم الطرق وأقاموا لهم الجسور والاسواق وصارت لهم القبط أعوانًا على ما أرادوا من قتال الروم ، فلم يلق عمرو أحدًا حتى بلغ (طرنوط) (١) فلتى بها طائفة من الروم فقاتلوه قتالًا خفيفًا فغلبهم على أمرهم.

روى « بطلر ص ٢٨٢ م أنه بسد أن ترك عمرو مدينة (طرنوط) وقعت بين الروم والعرب موقعة هائلة فى مدينة نقيوس التي قامت على أطلالها قرية شبشير الواقعة الى الشمال والغرب من منوف،

<sup>(</sup>١) قال المرحوم على مبارك باشا فى خططه : الطرانة مدينة تذكر كثيراً فى كتب القبط وتمرف فى الكتب القديمة : باسم (طرفوطيس) وسهاها ابن حو قل والأدريسيوه ورفوط بطارقة الاسكندرية (طرفوط) وهى واقمة على الشاطىء الغربى لفرع رشيد ومنها الى القاهرة نحوه ٤ ميلاوالي الاسكندرية نحمو خسة أيام، وكان يجرى النيل فى وسطها

إنتصر فيها عمرو على الروم انتصارا مبيناً . وقد عن الديوحنا ، أن انكسار الروم كان من جراء ما أصاب قائده من الفزع والهلع حين علم بدنو جند المسلمين ففر مسرعاً الى الأسكندرية وطرح من تحت إمرته من الجند سلاحهم وقذفوا بأنفسهم في الماء فلم يعتروا على قواربهم وقد ولى فيها الملاحون الأدبار حين شعروا بدنو الخطر منهم لينجوا بأنفسهم حتى لحقوا بقراهم . وفي هذه الاثناء انقض المسلمون على الروم العزل في الماء ووضعوا السيف في رقابهم ، وعلى أثر ذلك دخل العرب المدينة بلا مقاومة ،حيث لم يبق من جند الروم على قيد الحياة أحد ، وأن العرب قتلوا كل من لجأ الى الكنائس أو صادفوه في شوارع المدينة رجالا ونساء وأطفالا(١)

وهذا محض افتراء لأن العرب لم يعلم عنهم أنهم تعرضو الأهالي البلاد التي افتتحوها وهم عزل من السلاح غير قادرين على القتال . بل بالمكس كانوا يؤمّنونهم على أمو المم وعيالهم في حين خاودهم الى السكينة وجنوحهم الى السلام ورغبتهم في استتباب الأمن والنظام.

وقد ذكر المُعرِيزي (ج١ ص ١٦٧ ) أنْ أُولُ موضع قوتل فيه عمرو هو ( مربوط ) مع أن المسافة بين مربوط وطرنوط بميدة جداً ،ولمل هذا الخلط ناشئ من عدم دراية النساخ بالمواقع الجغرافية.

أرسل عمرو بن العاص شريك بن سمي لتعقّب جيش الرومالمرتدعلى

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر (بطل)ان، ورخى العرب لم يتعرضوا لذكر هذه الموقعة وأن المصدر الوحيد الذي استق منه هذه الواقعة مفصة هو ( يوحنا أسقف نقيوس ) . وقد بحثنا كثيرا عن كتابه فى المسكتبة السلطانية ، وفى مكتبة الجامعة المصرية وفى غيرهما من المكاتب الشهيرة فلم نمثر عليه

أعقابه فأخذ يطاردهم حتى أدركهم عند كوم شريك (١) فأحاطت مه الروم، فلما رأى ذلك شريك بن سمى أمر أباناعمة مالك بن ناعمة الصدف فجد في السير فلم مدركه الروم حتى أتى عمراً فأخبره ، فأقبل بجنده وسمعت به الروم فانصرفت بعد قتال دام يينهم وبين شريك ثلاثة أيام على ما رواه ابن عبد الحكم ، ثم التتى عمرو بالروم بسلطيس (٢) فهزمهم وبعدمسيرة عشرين ميلاً التتى بالروم في الكريون (٣) وكانت آخر حلقة في ساسلة الحصون التي بين بابليون والاسكندرة.

تحصم « تيودور» في حصنها المنيع وقاتل المسلمين قتالا شديداً دام بضعة عشر يوماً ، فأيد الله المسلمين بالنصر وولى الفالة الأدبار حتى وصلوا الى الأسكندرية .

وكان عبد الله بن عمرو بن العاص على المقدمة، وحامل اللواموردان مولى عمرو، فأصابت عبدالله جراحات كثيرة فقال: يا وودان لوتقهقرت

 <sup>(</sup>١) هذه المدينة واقعة على بعد ستة عشر ميلا شمالى طرنوط بمديرية البحيرة عركز النجيلة .

 <sup>(</sup>۲) هذه المدينة واقعة على ستة أميال جنوبى ده نهور في منتصف المسافة
 بين كوم شريك والكريون .

<sup>(</sup>٣) ذكرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال :كانت هى المحطة الاولى التى ينزل فيها السياحون بعد السقر من الاسكندرية . وقدر بعضهم تلك المسافة بمسيرة مرحلة . وقال «كترمير » إن هذه المدينة موجودة الآن و تعرف باسم (كربون)

قليلا نصيب الروح . فقال وردان : الروح تريد الروح أمامك وليسخلفك. فتقدم عبد الله فجاء رسول أبيه يسأله عن جراحه فقال :

أقول لهما اذاجشأت وجاشت وويدك تحمدى أو تستريحى فرجع الرسول الى عمرو وأخبره بما قاله عبى دالله . فقال عمرو : هو ابنى حقاً .

وقد استفرق عمرو فی مسیره إلی الأسكندریةوانتصاره علی الروم فی الوقائع الّی ذكرناها اثنین وعشرین یوماً علی ما رواه « جبون » ج ۸ ص ۱۷۰

## (ب) عمرو وفقح الاسكندريز:

كانت مدينة الأسكندرية ثانية عواصم الأمبراطورية الرومانية الشرقية كما قدمنا وأول مدينة تجارية في العالم. لذا عني الرومان والبطالسة من قبلهم بتحصينها لتقوى على رد غارات المنيرين وصد هجمات الفاتحين، ولوقوعها على بحر الروم كان يتدفق عليها المدد من امبراطور الروم . ولم يكن لدى عمرو من السفن ما عنع المدد من أن يصل إلى المدينة . وكانت حامية الروم لا تقل عن خسين ألف جندى، مزودير بالمؤن الوفيرة . ولم تكن دربة العرب كافية في استعمال آلات الحصار ( وقد استولوا على كثير منها عقب انتصاراتهم على الروم في الوقائع السابقة ولم يتمكنوا من نقلها ) . لذلك عولوا على الاستمساك بالصبر وعمل الحيلة في الأعداء حتى يخم الله لهم بالنصر ، كما فصاوا في حصارم لدمشق وحلب وقيصرية من مدن الشام . وكانت قوة عمرو صنثيلة اذا قورنت

مجامية الروم ، لانه لا بد أن يكون قد فقد من جده أثناء الوقائع السابقة عدد غير قليل واذا كانت قوة عمرو قد بلنت خسة عشر السابقة عدد غير قليل واذا كانت قوة عمرو قد بلنت خسة عشر ألفا وخسائة أثناء حصاره لحسن بابليون ، فلم يزد عدد عن الني عشر ألفا وهو على حصار الأسكندرية . وعندنا أن هذا العدد لا يكنى مطلقاً لا تتحام حصون للدينة التي لا ترام ، فلا بد أن يكون جيش عمرو أكثر من هذا العدد بكثير ، سيما إذا ذكرنا أن القبط كانوا للعرب أعوانا ، وأن عدداً كبيراً منهم انضم تحت لوائه ومهد له بعضهم سبيل الاستيلاء على للدينة . نزل المسلمون (١) ومعهم رؤساء القبط عدونهم بما احتاجوا إليه من الأطعمة والعلوفة ، فأقاموا شهرين (وكان ذلك في أوائل يونيه تقريباً) يردون غارات الأعداء .

وقد أخرج ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد أن هرقلاماتسنة ٢٠ ه، وعن يحيى بن أيوب وخالد بن حميد أن العرب أستأسدت عند ذلك وألحت بالفتسال على أهل الاسكندرية وقاتلوم فتالا شديداً، وكذلك ذكر المقريزى والسيوطى، وهذا يخالف ما قدمناه من أن موت هرقل كان والمسلمون على حصار بابليون، لأن العرب لم تكن حين موته

<sup>(</sup>۱) لا يمكن بالضبط تميين الموضع الذي نزل فيه المسلمون . وقد زعم (بطلر) أنه كان بالشرق أو الجنوب الشرقي ، لأن المدنية عاطة بالبحر من الشمال و يحيرة مربوط من الجنوب وبقناة دراغون من النرب . وكان نزول حمرو بعيدا عن أسواد المدينة تفاديا بما تلحقه بالمسلمين مقذوفات آلات الروم وسهامهم . وقال السيوطي أن نزوطم كان ما بين حاوة إلى قصر فارس .

(۱۱ فبرایر سنة ۱۶۱) قد استولت بعد علی الحصن . إذ لم يتم لهم ذلك الا حوالی أواخر مارس أو أوائل إبريل من تلك السنة . وقد أخرج ابن عبد الحكم عن الليث بن سعد أنه خرجت من باب الحصن شرذه قمن الروم و حلوا علی السلمین فقتلوا رجلامت مهرة واحتروا رأسه وانطلقوا به . فأبی المهریون أن یدفنوه إلا برأسه ، فقال لهم عمرو بن العاس : تنصبون كأنكم تتنصبون علی من يبالی بنضبكم ! أحلوا علی القوم إذا خرجوا فاقتلوا منهم رجلائم ارموا برأسه یرمونكم برأس صاحبكم . خرجوا فاقتلوا منهم وجلائم ارموا برأسه یرمونكم برأس صاحبكم . نفر ج الروم إليهم فاحتروا رأسه و رموا به إلى الروم فرمت الروم برأس المهرى صاحبهم إليهم . فقال عمرو : دونكم الآن فادفنوا صاحبكم . اه

هذه الحادثة على سذاجها تبين انا بداهة عمرو النادرة وقدرته على درء ما عسى أن يؤثر فى جنده أو يشغلهم عن الجهاد من جرا، مثل هذه الحادثة التى تشبث فيها المهريون بضرورة دفن صاحبهم مع رأسه . فلهذا عمد عمرو بدهائه وحسن سياسته على تهدئة خواطر أصحابه بههذا الرأى الصائب والنظر الثاقب . ولا غرو فعمرو بن العاص رجل فذ لا يبالى بما يصادفه من العقبات فيعمل على تذليلها وتمهيد السبيل للقضاء عليها

قال « جبون ج ٩ ص ٢٧١ » : إن نفوس الاهاين كانت تتوق لهلاك هؤلاء الظالمين وطردهم من بلادهم ، فلم يألوا جهداً في مد يد المعونة إلى عمرو ، مادية كانت تلك المعونة أوعسكرية. وقد لاحظ البطريرق « أو تيخوس » أن شجاعة الأسود ، (ورد

هذا الوصف في تاريخ ابن عبد الحكم) فردوا هجمات الروم المتواصلة وكانوا يقابلون هذه المجمات بالمثل، فيحملون على أسوار المدينة وأبراجها. وفي كل هذه الحلات كنت برى سيف عمرو ولواءه يتلألان في مقدمة المسلمين. اه

باخ الفتال ذات يوم أشده بين الفريقين حتى اقتحمالساء ونالحسن وفاتلوا الروم فيه الا أن هؤلاء حلوا عليهم (على المسلمين) حملة منكرة فأخرجوم من الحصن الا أربعة ينهم عمرو بن العاص ومسلمة بن مخلا، فالتجأوا الى ديماس من حاماتهم فدخلوا فيه فأمر الروم رجلامهم بكلمهم بالعربية فقال لهم : قد صرتم بأيدينا أسارى فاستأسروا ولا تقتلوا أنفسكم، فامتنعوا عليهم تم قال لهم : إن في ايدى أصحابكم منا رجالا أسروم ونحن نمطيكم المهود نفادى بكم أصحابنا ولا نعتلكم ، فأبوا عليهم ، فالمارأى الرومى ذلك مهم قال لهم : هل لكم الى خصلة وهى نصف ، إن غلب الموجكم المتأسرة منا وأمكنتمونا من أنفسكم ، وإن غلب صاحبكم صاحبنا خلينا سبيلكم إلى أصحابكم .

فرصوا بذلك وتماهدوا عليه وتداعوا إلى البراز ، فبرز رجل من الروم وقد وثقوا بنجدته وشدة ، وأراد عمرو أن يبرز فنمه مسلمة وقال ، ما هذا تخطئ مرتين ، تشذ مر أصحابك وأنت أمير وإنما قوامهم بك وفلوبهم معلقة نحوك لا يدرون ما أمرك حتى تبارز وتتمرض للقتل ؟ فأن قتلت كان ذلك بلاءً على أصحابك ، مكانك وأنا أكفيك إن شاء الله . فقال عمرو : دونك فر بما فر جما الله بك . فبرز مسلمة للرومى فأعانه الله عليه

فقتله ، فوفيٌ لهم الروم بما عاهدوم عليه فخرجوا ولا يدرى الروم أن عمراً فيهم حتى بلغهم ذلك فأسفوا كل الأسف على ما فاتهم (١) اهـ بتصرف

هكذا ذكر ابن عبد الحكم والقريزى، ونحن نشك في صحة هذه الحادثة، بل نقول إنه يستحيل أن تكون صحيحة، وإنما هي أساطير نشأت بعد الفتح تمجيداً للفاتحين وقائده.

ظل عمرو على حصار الأسكندرية أربعة عشر شهراً (٢) فأقلق هذا

<sup>(</sup>۱) وقد ذكر « أيرفنج » أن عمرو بن العاص لما وقع أسيرا في الاسكندرية وقف بين يدى حاكمها فنسى عمرو الحالة التي كان فيهاو تكام كلاما يدل على الشجاعة . وسمو المركز ، فاشتبه فيه الحاكم كوأمر بقتله وكانور دان بجانبه فصفمه على وجنته وقال له : صه أيها السكاب لا تشكل امام رؤسائك ، وهم مسلمة بالسكلام وقال المحاكم : ان الخليفة بعث لممرو بن العاص يأمره بالسكف عن الحسار ومصالحة الروم ، وطلب من الحاكم أن يتوسط بينه وين عمرو فخلى سبيه

<sup>(</sup>٧) روى الكندى (ص ٩) أن الحصار دام ثلاثة أشهر ، وعن الليثأنه دام ستة أشهر ، وقال المقريزى (ح ١ ص ١٦٥) وابن عبد الحسكم (ص ٧٧) والسيوطى (ح١ ص ٣٥٠) وجبون (م ٩ ص ٢٧٧) وايرفنج (ص ١٦١) أن حصار المسلمين دام أربعة عشر شهرا ، والماللة لا يعقسل أن يظل أشهر ، ونحن ترجح أن الحصار دام أربعة عشر شهرا ، لاته لا يعقسل أن يظل حصار المسلمين لهذه المدينة ذات الحصون المنيعة والمؤن الوفيرة والمواصلات مع المارج ثلاثة أشهراً وستة ، مع أن المؤرخيز أجموا أن قتال الروم بالاسكندرية كلن أشد قتال

أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه وساورته الريب في سبب هذا الأبطاء ، فبعث لممرو بن العاص كتاباً يلومه فيه ويأمره أن يقرأه على المسامين ليستنهض بذلك همهم ويحضهم على الفتال ويرغبهم في الصبر وأن يكونوا يداً واحدةو قلباً واحداً . فقرأ عمرو الكتاب وعقد لمبادة ابن الصامت وولاه قتال الروم ، ففتح الله على يديه الأسكندرية وهزم الروم فراً وبحراً .

وكان فتح الأسكندرية عنوة فجملهم تمرو ذمــة على أن يخرج من يخرج ويقيم من يقيم باختيارهم .

وقد أخرج المقريزى عن ابن لهيمة أن عمراً جي جزية الأسكندرية ستانة أاف دينار (٦٠٠٠) لأنه وجد ثلثائة أاف من أهل الذمة فقدر عليهم دينارين ، فكانت مصر صلحاً كلها بفريضة دينارين على كل رجل ، (١)

قال ا بطلر ): والذي عقد صلح الأسكندرية هو القوقس فقد عاد إلى مصر من منفاه بمد موت هرقل . واليك هذه الشروط على ما رواه « بطلر » عن « يوحنا أسقف نقيوس » :

(١) دفع من فرضت عليهم الجزية دينارين كل سنة .

<sup>(</sup>۱) ذكر المقريزى أن عمرا لما فتح الاسكندرية كتب الى عمر بن الخطاب أن فيها أربعة آلاف حام وأربعمائة ملمى للملوك واثنى عشر ألف بقال يبيعون البقل الاخضر وسبعين ألف يهودى ، وكان بالاسكندرية مائتا ألف من الروم

- (٢) المهادنة أحد عشر شهراً تنتهي في ٢٨سبتمبر سنة ٢٤٢ م. (١)
- (٣) وعلى العرب الاحتفاظ بمراكزهم أثناء أمد الهدنة وأن لا يباشروا والله الله الله المستقبل ال

أعمالاً حربية مند الأسكندرية . وعلى الجنود الرومية أنَّ تكف عَنَّ الإعمال المدائية .

- (٤) وأن تبحر حامية الأسكندرية وكل الجيوش التي بها وأن يحملوا معهم كل ما علكون من أموال وأمتمة ، وعلى الجنود الذين يرحلون عن مصر براً أن يدفعوا الجزية عن شهر عند رحلتهم .
  - ( ه ) وأن لا يمود أو يحاول استرداد مصر جيش رومي.
- (٦) وأن لا يتمرض المسلمون للكنائس بسوء وأن لا يتداخلوا بأى
   حال في أمور السيحيين.
  - . (٧) وأن يبق البهود في الأسكندرية.
- (٨) وأن تكون لدى المسلمين من الروم ١٥٠ من المسكريين و٠٠
   من الملكيين عثابة رهينة لتنفيذ الماهدة .

. والفقرة الأولى مؤداها إعطاء الأمان على أرواحهم وأموالهم وكنائسهم وأن تطلق لهم حرية الدين :

وهؤلاء ع أهل الذمة (٢) ، اهـ

<sup>(</sup>١) وانظاهر أن هــذه الهدنة كما قال ابن الأثيركانت إلى أن يردكتاب حمر باقرار شروط الصلح بين حمرو والمقوقس

<sup>(</sup> ۲ ) وكانت هناك قرى ناصرت الزوم على العرب وهي بلهيب وسلطيس وسخا وقر طيا ، فسبوا أهلها وفرقت سباياهم بالمدينة فردهم حمر بن الحطاب إلى

ومن الغريب أنابن عبد الحكم وغيره من المؤرخين المدودين قد ذكروا أنه قتل من المسلمين وم على حصار الأسكندرية إلى أن فتحت، إثنان وعشرون مقاتلا، وهو يخالف ما ذكره «جبون» أنه فقد من المسلمين ثلاة وعشرون ألفاً. وعندنا أن كلا المددين مبالغ فيه . لأنه لا يعقل أن يفقد المسلمون اثنين وعشرين مقاتلا وم على حصار الأسكندرية ذات الحصون المنيمة والأبراج المديدة التي كانت تصليم ناراً (١) حامية مع طول أمد الحصار، وهوشئ قليل جداً يزيد عليه عدد من عوت حتف أنفه من الجيش أضعافا كثيرة.

ولا يمكن أن نستسلم للرأى القائل بأن المسلمين قــد فقدوا ثلاثة وعشرين ألفاً، لأنجند عمرو عندشروعه فىحصار المدينة لم يبلغ هذاالمدد

هكذاتم لممرو بن الماص فتح الأسكندرية أغنى مدن المالم وأوفرها ثروة وأوسعها تجارة ، وأخرج الروم منها أذله وردم على أعقابهم حين حدثتهم أنفسهم باستردادها .

ولا يسمنا إلا الأقرار له بالفضل والبرنم بالنناء عليه لما حازه من الانتصار المبين ، فزال سلطان الروم فى هذه الديار على يديه، فأذعن أهلها بالطاعـة ودان السواد الأعظم منهم بالأسلام على مر السنين وتوالى الأجيال .

قراهم وصيرهم وجماعة القبط أهل ذمة ."

<sup>(</sup>١) هذه العبارة كناية عن شدة الحرب.

## (=) عمرو ونسبة مربق مكنبة الاسكندرية اليه :

لفط بعض المتأخرين من المؤرخين في مسألة إحراق مكتبة الأسكندرية الشهيرة . وناقش هذا الخبر كثير من علياء الأفرنج مشل «جبون» و «بطلر» و «سديو» و « چوستاف ليبون» و غير فلم عكنهم الجزم بأن عمرو بن الساص هو الذي أحرقها حقيقة بأمر الخليفة عمر بن الخطاب كا زعم بعضهم ، بل ارتابوا في صحة هذه الدعوى الني تنافى التقاليد الأسلامية ولا يؤيدها أحد من المؤرخين الماصرين الفتح الأسلامي ، مثل «أوتيخوس» الذي وصف فتع الأسكندرية بأسهاب ، فلم يرد لهذا الخبر ذكر البتة في تواريخهم ، والذي يدل على اختلاق هذا . الخبر أيضاً أنه لم يرد في تواريخ المتقدمين كالطبرى والكندى واليمقوبي والبلاذري وابن عبد الحكم ، ولا عمن أخذ عنهم من التأخرين كالمقريزي والسيوطي . لذلك طرحت هذه الاقوال الآن جانباً لانها ليست قائمة والسيوطي . لذلك طرحت هذه الاقوال الآن جانباً لانها ليست قائمة على أساس متن .

وأول من نسب حريق مكتبة الاسكندرية إلى عمرو بن الماس عبد اللطيف البغدادى الدي توفيسنة ١٣٣١ م ، بخلاف ماذ كر مالمؤرخون المحدثون أن أبا الفرج الملطي (١)كان أول منذ كر هذه الحادثة ، لأنهماش

<sup>(</sup>۱) هو غرينوريوس أبو الترج بنأهرونالمعروف باينالعبرى ؛ ولد سنة ۱۲۲۱ م . وكانت ولادته فى مدينة ملطية قاعدة أرمينية الصغرى . جــدُ من مسـغره فى الحفظ وأقبسل على ارتشاف العلم فدرس أولا اليونانية والسريانية والعربية ثم اشتغل بالتلسفة واللاهوت . فرُّ به والده إلى انطاكية سنة ١٧٤٣م

من سنة ١٧٢٦ الى سنة ١٧٨٦ ب. م: أى بعد عبد اللطيف البغدادى ، أما أبو الغرج فقد نسب هذا الحريق إلى عمرو فى كتاب الدول» وتناقل هذه السألة عنه كتاب الافرنج إلى هذه الغاية .

وإليك رواية أبي الفرج عن كيفية حريق هذه الكتبة على يدعمرو ابن العاص. قال:

فاختار أبو الفرج هنائك طريقة الرهد والنسك وانفرد في مغارة بالبرية . ولم يلبث غريفوريوس برهة فى المفارة حتى شخص إلى طراباس الشام وأكمل قراءة البيان والطب مع رفيق له يسمى صليباً وفي تلك الأثناء إستدعاه البطروق أغناطيوس سابا إلى الطاقية ورقاه في العشرين من سنه إلى أسقفية جوباس من أعمالَ ملطية ، ونصَّب رفيقه أسقعًا على كنيسة عكاه . وما زال يرتق في المناصب الـكبرى حتى كانت ســنة ١٢٦٤ م فاتخبه البطريرق أغناطيوس الثالث مغريانا ﴿ مَنْرِيانَ كُلَّةَ سَرِيانِيةَ مَعْنَاهَا المُثْمَرِ . وكان منصب المفريان عند اليماقية من أَكبر المناصب بعد البطريركية وهو بمقام كبير رؤساء الاساقفة ) على جهات الشرق أي نو احىما بين النهرين الشرقية والعراق العجمي ، فقام يمهام منصبه وأكى في مغريانيته أعمالا خطيرة وآثارا مشكورة . وعمر أبو الفرج ستين سنة وتوفى سنة١٢٨٦م وكان ابن العبرى رجل كـد وعمل ولم تنقطع حياته كلها عن المطالمة والتأليف، فأنه ألف ما يزيد على الثلاثين كـتاباً بالعربية والسريانية في الفلسفة وعــلم الهيئة والطب والتاريخ والنُّمو والشمر وغيرها . أما تأليفه لكتاب « تاريخ الدول » فأنه نقله من السريانية إلى العربية في أواخر حياته وضمنه أموراكثيرةلاتوجد في المطول السرياني ، ولا سيا فيما يتعلق بدولة الاسلام والمنول وتراجم العلماء والأطباء. اه بايجــاز عن كتاب مختصر الدول ص : ح . د . ه . و . ( موجود بالمكتبة السلطانية نمرة ١٢٧٤ قسم التاريخ)

كان في وقت الفتح رجل اكتسب شهرة عظيمة عندالسلمين يسمي « يؤحنا النحوى »كان قسيساً قبطياً من أهل الاسكندرية ، وفي هذا الزمان إشتهر بين الاسلاميين بيحيي المعروف عندنا ( بغرماطيقوس) أي النحوى . وكان اسكندرياً يعتقد اعتقاد النصارى اليمقوبية ويشيد عقيدة (ساورى) . ثم رجم مما يعتقده النصارى في التثليث .

. فاجتمع إليه الأساقفة بمصروسألوه الرجوع مماهو عليه قلم يرجع فأسقطوه مِن منزاته ،وعاش إلى أن فتح عمرو بن العاص مدينة الأسكندرية . ودخل على عمرو وقد عرف موضعه من العلوم فأكرمه عمرو وسمع من ألفاظه الفاسفية الى لمتكن للعرب بها أنسة ماهاله ففتن به . وكان عمرو عافلاً حسن الاستماع صحيح الفكر فلازمه ، وكان لايفارقه ثم قال له يحي يوماً : إنكفد أحطت مجواصل الأسكندرية وختمت على كل الأشياء الموجودة بها . فمالك به انتفاع فلا أعارضك فيه ، ومالا انتفاع لك بهفنحن أولى به. فقاللهعمرو وما الذي تحتاج إليه؟ قال : كتب الحكمة الني في خزائن الملوكية فقال له عمرو: لا عكنني أن آمر فيها إلا بعد استئذان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب. وكتب إلى عمر وعرفه قول يحيى، فورد عليه كتاب عمر يقول فيه : وأماالكتب التي ذكرتها فأن كان فيها مايوافق كتياب الله ، فني كتاب الله عنه عني ، وإن كان فيها ما مخالف كتاب الله ، فلا حاجة إليه فتقدم بأعدامها . فشرع عمرو بن الماص فى تفريقهاعلى حمامات الأسكندرية وإحراقها في مواقدها . فاستنفدت في ستة أشهر ، فاسمع ماجری واعجب . ا ھ وإذا حللنا حكاية أبي الفرج تحليلاً دقيقاً وجدناها عبارة عن محض اختلاق وافتراء لا أساس لهما .

وقد فنه هاکل من د جبون » و د بطلر » و « سدیو » وکذلك شبلی افندی النمانی و « چوستاف لیبون » وغیرهم فقال ، جبون » فو تاریخه :

بعد ما زُقل كتاب أبي الفرج إلى اللاتبنية وتناقل خبر تلك المكتبة الكتابُ تأسفوا كلهم لضياع كثير من العلم والأدب. وأما أنا ( يمني نفسه ) فأنى شديد الميل إلى إنكار الحقيقة وما ترتب عليها من النتائج. والغريب أن هذه الرواية بذكرها رجل من أطراف بلادمادي (الفرس) بمد فتح الأسكندرية بسمائة سنة ، ولا يكتبها مؤرخان مسيحيان من مصر وأقدمهما البطريرق«أوتيخوس» الذي أسهب في فتح الأسكندرية ، على أن تعاليم الأسلام تخالف هذه الرواية ، إذ ترى إلى عدم التعرض للكتب الدينية اليهودية والنصرانيةالمأخوذة فيالحربفلايجوز إحراقها. وأماكتب الفاسفة والطب والتاريخ والشعر وسواها منالعلوم غيرالدينية فأنه بجوز أن ينتفع المسلمون بها . ولا أرى داعيًا لتكرار ما حلُّ بمكتبة الأسكندرية وما أصابها من الحريق عند ما كان « يوليوس فيصر » عاصراً بالأسكندرية (سنة ٤٧ ق.م)وما أضمر هالنصارى من الكراهية للوثنيين فلم تأل (النصاري) جهـداً في استئصال الوثنية من ديار مصر . ولكن إذا تدرجنا من زمن أنطونين إلىعهد طيودوس علمنا من سلسلة الشواهد المديدة أن القصر لللكي وهيكل (سيراييس) لم يكونامجويان

بعد ذلك الأربعائة ألف مجلداً و السبعائة ألف التي عُنى مجمعها اللاجوسيون، وإذا كان ما أحرق من هذه الكتب في الحامات من كتب المجادلات الدينية بين الآربوسيين وأصحاب الطبيعة الواحدة (أي انباع مذهب خلقدونية)، فكل عاقل حكيم يضحك سروراً بأن ذلك حصل لخدمة البشر. اه (جبون جه س ٢٧٤ - ٢٧٢)

ولا داعى لاستغراب جبون ذكر أبى الفرج لهذه الرواية لبعده عن مصر ، وقد ذكرها قبله عبد اللطيف البغدادى الذي توفي سنة ١٢٣١ م. ولا يبعد أن يكون هذا قد رواها أيضاً عن غيره : أعنى أن هذه الحادثة كان لها ذكر من قبله وغاية ما يقال في رواية أبى الفرج أنه يظهر فيهاشي من المبالغة والتهويل . أما احتمال إحراق كتب المجادلات الدينية وأنه حصل لخدمة البشر فانه يناقض ما يريد جبون إثباته وهو انكار الحقيقة وماتر تب علها من النتائج .

قال حضرة أستاذنا الشيخ عبد الوهاب النجار: ولكن متى عامنا أن عبد اللطيف البغدادى الذى كان قبل أبى الفرج الماعلي بزمن قليل قد ذكر أن عمرو بن العاص أحرق مكتبة الاسكندرية كانت التبعة عليه دون أبي الفرج، لاحتمال أن يكون أبو الفرج أخذ هذه المقالة عن عبد اللطيف البغدادى الذى رمى بهذه الجلة بغير سلطان أناه، ولم يقل لنا من أى ناريخ أخذ ولا من أي مصدر استقى والظاهر أنه حين علم بأنه كان في هذا المكان مكتبة عنى الزمان على أثرها ، افترض أن الذى دمرها انما هو عمرو بن العاص قائد المسلمين، ورعا شجمه على ذلك أقوال العامة أو

نحو ذلك فظن الأمر حقيقة واقعة ـ وعلى الجلة فالحظ الا كبر في نسبة الأحراق إلى عمرو بأمر عمر واقع على عبد اللطيف لا على أبي الفرج . اه وقال العلامة «سدو »: ذكر أبو الفرج ( ١٢١٦ ـ ١٢٨٦ ب م ) وأب الفداء ( ١٢٧٣ ـ ١٣٧١ ب م ) أن مكتبة السيراييوم الشهيرة إخترقت عقب استيلاء العرب على الاسكندرية . وقد ناقش هذه الرواية كثير من الكتاب ، ويظهر بادئ ذي بدء أن هذه الرواية أخذت فراغا كبيراً من التاريخ . والمعلوم أن عمراً هو الذي استشار الخليفة في موضوع تلك المكتبة فأمره بأحراقها . ولم يذكر ذلك أحدمن المؤرخين الماصرين للفتح الأسلامي وإن صح هذا الامر لاقتصر أثره على عدد قليل من الكتب ، لان المكتبة كان قد احترق بعضها في عهدالقيصر وطيودوس » الكتب ، ولم يكن في الاسكندرية من هذه الدار الاحوائط لم يأمر بهدمها إلا على أثر هياج السكان ( ج ١ ص ١٥٥ - ١٥٦)

وقد طرحت هذه المسألة على بساط البحث في المجلة العلمية الفرنساوية فقال مسيو « لكلرك » : نأسف اذا خالفنا مسيو سديو اذمن المحقق ان هـذه الكتبة لم تكن موجودة فى ذلك الوقت (أى وقت الفتح الأسلامي)

وقال الدكتور «چوستاف ليبون» نقلاعن، لودفيك لالان، الذي ناقش مسألة إحراق مكتبة الاسكندرية مناقشة علمية مختصرة: إن أول مؤلف ذكر حريق العرب لهذه الكتبة هو عبداللطيف الطبيب العربي البغدادي الذي توفي سنة ١٣٣١ م.أي بعد ٥١٥سنة من وقوع تلك الحادثة.

اما من خصوص حريق مكتبة الأسكندرية المزعوم فأنه همجية وعداوة المدنية مناية لأخلاق العرب على خطمستقيم، حتى إنه يمكن أن يسأل الأنسان نفسه كيف أن قصة كهذه قبلها منذ زمن طويل كثيرون من الذين يعتد بعلمهم ؟ وقد كذب العلماء هذه القصة في زمننا مرات كثيرة فلانرى حاجة في العودة إلها لتكذيبها. ولا أسهل من الاستشهاد على ذلك بايراد أقوال كثيرة جلية تثبت أن المسيحيين كانوا أعدموا الكتب الوثنية الني بالأسكندرية قبل العرب بزمن طويل وكسروا كل التماثيل أيضاً ، ويغهم من ذلك أنه لم يكن بعد بالاسكندرية ما يُحرق. (ص٧٠٨)

وروى المقريزى في خططه (ج١ص ١٥٩): ويذكر أن هـذا الممود (عمودالسوارى)من جملة أعمدة كانت تحمل رواق (أرسطوطاليس) الذى كان يدرس به الحكمة وأنه كان دار علم وفيه خزانة كتب أحرقها عمرو ابن العاص بأشارة عمر بن الخطاب رضى الله عنه . اهـ

أما عبد اللطيف البغدادى الذى كان فى الحقيقة أول من ذكر حريق العرب لمكتبة الأسكندرية فقد فال فى كتاب «الأفادة والاعتبار»: ورأيت أيضاً حول عمود السوارى من هذه الأعمدة بقايا صالحة بعضها صحيح وبعضها مكسور، ويظهر من حالها أنها كانت مسقوفة، والأعمدة تحمل السقف وعمود السوارى عليه قبة هو حاملها ، وأرى أنه كان الرواق الذى يدرس فيه أرسطوطاليس وشيعته من بعده وأنه دار العلم التى بناها الأسكندر حين بنى مدينته وفيها كانت خزاة الكتب التي أحرقها

عمرو بن العاص بأذن عمر رضى الله عنه.(١)

وقال دأرفانبتاكى »: وهذه الحقيقة (أى حقيقة إحراق مكتبة الأسكندرية) مختلف فيها الآن. فقد قرر الكثيرون أن المكتبة الملكية وكذلك مكتبة السيرابيوم كلاهما ماكانتا تنتظر غزو المرباقصد إفنائها. وفرض هؤلاء أن عدداً كبيراً من الكتب المنسوخة بخط اليدكان قد نقل إلى بوزنطية حين حاصر عمرو الاسكندرية.

وذكرت دائرة المعارف الفرنساوية (ج٣ص ٦٤٨) أن مجموعة المؤلفات الني كانت بالسيراييوم قد أحرقها النصارى في القرن الرابع الميلادى ، أما الكتب التي كانت بالمتحف فقد أهملت وعبثت بها أبدى الترك حين جاءوا الأسكندرية سنة ٨٣٨ م غربوا كل الآثار وتطاولت أيديهم إلى ما كان بالمتحف من الكتب المهجورة المهملة . اه

وهو كلام لم يتم عليه دليل ولا يؤيده نقل، ولعله يقصد القائمين بأمر الدولة الطولونية .

ومما ذكرنا يعلم أن عمراً وعمر بريثان مما نسب إليهما وأن رواية أبي الفرج (وكذا عبد اللطيف البندادي الذي مات ولابي الفرج خمسسنين، ولكنا إذا ألقينا التبعة على أبي الفرج فن قبيل التساهل لقصد تفنيد روايته التي تحتوي على شئ كثير من الهويل والمبالغة ، لأنها في اعتقادنا

<sup>(</sup>۱) كتاب الافادة والاعتبار فى الامور المشاهدة والحوادث المعاينسة بأرض مصر ص (۲۸)

عبارة عن أكاذيب وأضاليل ) الذى عاش بمد فتح مصر بنحو ستة قرون ولم يسبقه إليها أحد من المؤرخين المعاصرين لهذا الفتح ولا نمن أتى بمده إن هى إلا محض افتراء ليس لها أساس من الصحة على الأطلاق .

يدلك على ذلك ما نقلناه عن المؤرخين المتقدمين وما ننقله أيضاً عما ذكره شبلى افندى النماني في رسالته في الرد على من قال بأحراق عمرو لمكتبة الأسكندرية ، وهي تلك الرسالة التي الفت باللغة الأوردية وترجت إلى الانجليزية ، وكان بودنا لو ظفرنا بالترجة الانجليزية إلا أننا عثرنا على ما لخصته عنه عجلة الهلال في سنتها التانية : قالت الهلال :

وخلاصة ما أراد إثباته (يمنى المؤلف) أن أول من نسب حريق مكتبة الاسكندرية إلى عمرو بن العاص مؤرخ اسمه أبو الفرج بن طبيب يهودى إسمه قارون (أهرون) ولد سنة ١٧٢٦م في ملاطية ... وهوأول كتاب ذكرت فيه مسألة حريق مكتبة الاسكندرية وتناقلها عنه كتاب الأفرنج حتى قام المؤرخ (جبون) الانجليزي فانتقد هذا الرأي (وهو الانتقاد الذي تقدم) وأظهر ارتيابه في صحته لمدم وجود الادلة عليه لانه كتب بمد فتح الاسكندرية بسمائة سنة ولم يذكره أحد من قبل (وهو يناقض ما قدمناه) فانتبه مؤرخو الافرنج من غفلهم وأخذوا يبحثون عن حقيقة هذا القول.

غير أن المجتهدين منهم فى خلع هذه النهم عن الأفرنج وإلباسهاللمرب عادو افقالوا : إن هذه الحادثة لم يذكرها أبو الفرج فقط وإنما ذكرها للقريزى. (وقد قدمنا تأييداً لرأينا أن المقريزى مات بعد أبي الفرج بمدة طويلة) وعبد اللطيف البندادى وحاچى خليفة من مؤرخى الأسلامحتى قال بمضهم إن ابن خلدون ذكرهاأ يضاً.

قالت الهلال: ثم أخذصد يقنا (أي للؤلف) في تفنيد هذه الأسانيد فقال: أما ابن خلدون فتاريخه متداول بيننا وكل من اطلع عليه يعلم أن لاذكر لهذه الحادثه على الاطلاق.

أما الصادر الثلاثة الباتية فأثبت أولا أنها لا تعتبر ثلاثة مصادر مستقلة ، لأن المقريزي ذكر المكتبة عن عبد اللطيف حرفاً حرفاً،فيبقى عبد اللطيف وحاجى خليفة .

أما عبارة حاچىخليفة فلا ذكر فيها لمدينة الأسكندرية وإنما أشار إلى أن العرب في صدر الأسلام لتعلقهم بالوحى وخوفهم من تسلط العلوم الأجنبية على عقولهم كانوا (كما قيل) يحرقون الكتب الني يعترون عليها في البلاد التي يفتتحونها: فيظهر من ذلك أن عبارة حاچى خليفة لا تفيد ما أراوده: لأنه إنما يريد الاشارة إلى عدم اعتناء العرب بالعلم ولكي يؤيد قوله ألمم إلى مسأله حريق الكتب وهو لم يذكرها كأنها حقيقة .

أما عبد اللطيف البندادى فقد ذكر حرق المكتبة أثناء كلامه عن عمود السوارى، وهذا نص عبارته (وقد سبق ان قدمناها) فيظهر من نص المبارة أنه ذكر مسألة المكتبة بطريق العرض وكانت أشبه بخرافة تتداولها الألسنة فذكرها على علاتها. على أن عبارته هذه بجملتها غير صحيحة كاثبت بالبحث.

ثم أعقب المؤلف هذا التفنيد بالأدلة على عدم إمكان احتراق مكتبة الاسكندرية بأمر عمر بن الخطاب أو غيره من الخلفاء أو الأمراء المسلمين وأثبت أنها إغا احترقت قبل الاسلام ، أحرق نصفها (يوليوس) قيصر الرومان ، وأتم على باقيها بطارقه الاسكندرية قبل الاسلام . اه

ومما يدلك على اختلاق رواية أبى الفرج (ومن تقدمه) ما ذكره (بطلر) إذ حلل هذه الرواية تحليلا لا يسع القارئ الا أن يحكم ببراءة عمرو العاص مما نسب اليه والاعتراف بان مكتبة الاسكندرية لابدأن تكون قد فنيت قبل الفتح الاسلامي بمدة طويلة ۽ فذكر نقلا عرب « أميانوس مارسلينوس » أن السبمائة ألف مجلد التي كانت تحتوى علها مكتبة الاسكندرية قد أتلفت إتلافًا تامًا حين حوصر « يوليوس ، قيصرالروم بالاسكندرية كما تقدم ، وممن أيد هذا الرأى أورازيوس (١) حيث اعتقد أيضاً أن هذه الكتبة قد دمرت في حريق يوليوس الذكور، والأستاذ إسماعيل رأفت بك حيث فال : وقلنا أيضاً اله في هـــذا الوقت (أي وقت فتح الاسكندرية ) لم تكن داركتب الاسكندريةموجودة وان فسما كبيراً من قسميها أحرقته جنــود « يوليوس قيصر » من غير قصد سنة ٤٧ ق. م ( كما تقدم أيضاً ) وان قسمها التاني تلاشي كذلك بعد الزمن المذكور بنحو أربعة قرون أي في سنة ٣٩١ ب. م بأمر

<sup>(</sup>١) هو الذى زار الاسكندرية فى الترن الرابع الميلادى ووجد جميع رفوف المكتبة خالية من الكتبكا قدمنا.

الأسقف « تيوفيل » ولا ندهش لهذا الأمر لاسباب أخصها أن الآداب والفلسفة الوثنية كلماكانت منعت وقضى عليها قضاء تاماً طول تلك المدة · في كل مكان حتى أن « چوتنيانوس » أمر بأغلاق مدارس أثبنا . اه

وأَضاف « بطار » ومن سوء الحظ أن مثل جواب عمر قدوردأ يضاً بخصوص احراق الكتب في فارس . وقد علق الاستاذ « يرى ، بقوله : إن شعور المسلمين نحوكتب الوثنيين الفرس قد يختلف اختلافاً ناماً عن شموره نحوكتب النصارى إذكانوا يكرهون أن يتمرضوا لما فيه اسمالله اه وإذا سلمناجدلاً بأن إحراق مكنبة الأسكندرية قد حصل فملاً كما رواه أبو الفرج الذي ذكر أن الكتب قد وضعت في سلات وزعت على الأربعة آلاف حام ، وأنها ظلت تسخن مياهها ستة شهور فأن هذا الخبر على ما يظهر لنا عبارة عن أ كاذيب وأضاايل لا حقيقة لها أصلا. إذ لو قصد تدمير هذه الكتب حقيقة لأمر بأحراقها في الحال ، ولم يكن عمرو بالرجل الساذج الذي يضعهذه الكتب تحترحةأ صحاب الحأمات، فلا يصعب بذلك على « يوحنا » أو أى انسان سواه أن يستولى على قدر عظيم من هذه الكتب بثمن بخس ، ولدي وحنا وغيره من عشاق الكتب ما يكني لتحقيق هذه الأمنية وهي انتشال عدد كبير مهامن غالب النيران. على أن ما جاء برواية أبي الفرج من أن هذه الكتب كفت الحامات سبعة شهور، مما يثير الدهشة والاستغراب في نفوسنا، لا نُه لو قدر لكل حام ملَّة مجلد فى اليوم ( وهو قليل بصرف النظر عن أن حجم هذه المؤلفات كانصغيرا جداً ) لبلغ هذا المدد الذي أحرق في ذلك الوقت ٥٠٠٠٠ و٧٧

عجلد ونهو صنعف عدد مجلدات المكتبة بنحو ١٠٣ مرة تقريباً. ويستدل مماذكرنا أن السبعائة ألف مجلد لم تكن لتكنى الأربعة آلاف حامساعة واحدةلاستة شهور.

وزاد على ذلك حضرة أستاذنا اسهاعيل رأفت بك مؤيداً استبعاد وقوع هذا الأسر بقوله : مع أن الكاغد بقطع النظر عن الرق وإن كان يصلح لأ يقاد النار ، الا أنه لا يصلح لبقائها متقدة أصلا(١) ! !

وقد برهن (بطلر) على أن يوحنا النحوى الذى ذكره أبو الفرج فى روايته لم يكن حياً يرزق وقت فتح الأسكندرية سنة ٢٤٢م، لأن يوحنا هذا كان قد اشترك مع « ديوسقوروس » و « جايوس » و « ساويرس. أستف انطاكية » فى الكتابة مند بحم خلقدونية وظلوا حتى تولى چوستنيان ( ٧٢٠ ب ، م ) ، ويكون قد عاش بضع سنين فى أوائل القرن السابع الميلادى : أى قبل سنة ٢٤٢م . ولا بد أن يكون قد مات قبل دخول عمرو الاسكندرية بثلاثين أو أربعين سنة . وذكر أيضا أن السيراييوم كانت دمرتسنة ٣٩١م . (كما قدمنا) و بُنى على أنقاضها كنيسة السيراييوم كانت دمرتسنة ٣٩١م . (كما قدمنا) و بُنى على أنقاضها كنيسة

<sup>(</sup>١) وافق بطار حضرة الاستاذ فقال: ان معظم الكتب التي كانت بالسيرايبوم كانت من الكاغد الذي كان يفضله القبط كثيرا، وختم كلامه بقوله: إذا كانت أوامر الخليفة قد حالت دون احراق هذه الكتب، فاذا حدث إدا لكل الكتب المنسوخة بخط اليد؟ واستدل من ذلك على أن هذا الحبر خرافة مضحكة ولا يسع الانسان إلا أن يصنى ويسجب.

أو جلة كنائس مسيحية ولم يبق منها الاحوائط كما ذكر «سديو». فلا يبعد أن تكون أيدى النصارى قد تطاولت الى الكتب الوثنية فأتلفوها كلها ، وحملوا الكتب الملية الى القسطنطينية . ولا نستبعد هذا الأمر إذا علمنا أن النه ارى قدهشموا هيكل وسرايس ، وأحرقوه في الحال ولم يتركوا أي حجر من أحجار أشهر وأنخ معبود في المالم قائما اه ومن هذا ترجح أن الكتب قدا المهمة النيران التي أضرمت لأحراق هذا الهيكل لا أن تكون قد حملت الى القسطنطينية . يؤيد ذلك ما ذكره و اورازيوس ، من أنه وجد رفوف المكتبة خالية من الكتب ، وذلك فيل سنة ١٤٤ م ، وهى السنة الى كتب فيها عن زيارة لهذا المكان لاعن إحراق مكتبة الاسكندرية.

وختم (بطلر) كلامه عن حريق مكتبة الأسكندرية فقال: لا أزال أقول إن إحراق العرب لتلك المكتبة غير محتمل جداً لهذا السبب، لأن العرب لم تدخل الأسكندرية إلا بعد استيلائهم عليها بأحد عشر شهراً، وقد ذكر في عهد الصلح أنه يجوز الروم أن يحملوا إلى بلادم كل أمتمهم، وفي غضون هذه المدة كان البحر مفتوحاً ولم تكن أمامهم أية صعوبة لحلها إلى بلادم. وما كان يصعب على يوحنا (بفرض وجوده) وأمثاله أن يقتنوا هذه الكتب قبل أن تفع الأسكندرية نهائياً في أيدى العرب لقد أوردنا كثيراً من أقوال المؤرخين بشأن إحراق مكتبة الأسكندرية الكي نثبت بعد فحص هذه الأقوال والآراء إن كان عمرو ابن العاص هو الذي أحرفها بأمر الخليفة عمر أو أن هذه المكتبة لم تكن

موجودة حين الفتح الأسلاى ، فنرى بعد هذه الأقوال الجلية الكثيرة أنه لم يكن بالأسكندرية ما يحرق وقت الفتح . وعلى هدذا لا يسعنا إلا تكذيب رواية أبي الفرج الذى نسب هذه الهمة لل كل من عمرو وعمر وهما منها بريثان . يشمد بذلك ما نذكره من الأدلة القاطعة على محض رواية أبى الفرج . وإليك هذه الأدلة الني نستنتجها عما مر من الأقوال لنعزز بذلك رأينا بايجاز فنقول:

۱ عند تحليل رواية أبى الغرج ظهر لنا لأول وهلة أنها عبارة عن أكاذيب وأضاليل وأنها أشبه شيء بخرافة طالما نشر على أمثالها فى أسفار المتقدمين. من ذلك ان كتب هذه المكتبة قد كفت أربعة الآلاف حمام ستة شهور، وقد أثبتنا أنها لم تكن تكفيها ساعة واحدة

أما يوحنا الذى ذكره أبو الفرج فقد دل « بطار » بأجلى بيان
 على أنه لم يكن على قيد الحياة وقت فتح الاسكندرية ، وأنه توفي قبسل
 استيلاء المرب عليها بثلاثين أو أربعين سنة على الأقل

س إن رواية أبى الفرج (وكذا عبد اللطيف) ظهرت بعد مرور غو ستة قرون على هذه الحادثة الزعومة ، ولو سلمنا جدلا بصحة هذه الرواية لما مر عليها مؤرخان شهيران معاصران المفتح الأسلاى وهما و أو تيخوس الذى فصل خبرفتح الاسكندرية تفصيلاً مسهباً ، وكذلك و وحنا أسقف نقيوس » وهو مؤرخ عاش أيضاً في القرن السابع الميلادى و تاريخه عن فتح مصر من أج المصادر التي يستمد عليها ويركن اليها ، ولم يذكر هذا الخبر البتة أحد من المؤرخين المتقدمين كالطبرى والنيمة و في والكندى

وابن عبد الحسكم والبلاذرى ، حتى جاء أبو الفرج ( وكذا عبد اللطيف ) فذكرها في القرن الثالث عشر بمدالميلاد : أى بمدستة قرون

إن هذه الكتبة قد أصابها الحريق مرتين مرة في عهديوليوس اليصر فأتلف كثيراً بما كان بهامن الكتب ، ثماً حرقت اخيراً بمامها في حكم ققيصر (طيودوس) بأمر الأسقف (تيوفيل) سنة ٣٩١م بواسطة جماعة من المتصبين النصرانية ، ولم يبقوا على هيكل (سيراييس) وأحرقوا الكتب التي كانت بالسيراييوم أو تقاوها إلى القسطنطينية

ان زيارة « أورازيوس » المتقدم الذكر الأسكندرية في أواثل القرن الخامس الميلادى تثبت أنه لم يكن لهذه المكتبة وجود قبل دخول المرب في الأسكندرية بنحو قرن ونصف قرن ، ولا أدل على هذا من قوله إنه وجد رفوف هذه المكتبة خالية من الكتب – وما ذلك إلالأن المسيحيين كانوا أتلفوها في نهاية القرن الرابع الميلادى

إن التماليم الاسلامية تخالف رواية أبى الفرج (وعبد اللطيف) إذ ترى إلى عدم التعرض للكتب الدينية اليهودية والنصرانيه وأنه لايجوز إحراقها . أما غيرها من الكتب العلمية فيجوز أن ينتفع بها المسلمون . ومن هنا يتضح أن هذه الرواية منافية لأخلاق العرب الذير ما كانوا يتعرضون لما فيه ذكر الله .

وإذ ثبت أن المسيحيين أحرقوا هيكل سيرايس ، فن المقول أن
 النيران تلهم ما فيه من الكتب فلا ثبق عليها ولا تذر

ه وفي غضون القرون الخامس والسادس والسابع:أى بعد حريق

هده الكتبة لم يردلها ذكر في الآداب إذ ذاك.

ولو كانت مكتبة الأسكندرية لم نزل باقية عند الفتح الأسلامي لما أحجم الروم عن نقلها إلى القسطنطينية ، وقد أجاز لهم عمر و حسب عقد الصلح والهدنة عمل ما يقدرون عليه من رخيص وغال، ولديهم من الوقت ما يكنى لتحقيق هذا الغرض.

فدى أن القول بأن إحراق مكتبة الأسكندرية كان بأمر عمرو بن العاص محض افتراء، فأنه حصل إحراقها مراراً قبل دخول العرب مصر، والمكتبة القديمة للوروثة عن الأعصر الخالية قد عمها أيدي النصارى. ومن المستحيل أن يبق في هذه المكتبة مع توالى الحرق عليها والنقل مها ما تصل اليه يد عمرو بالحرق.

## (٤) (١) عمرو وتشمة النشح في حصر :

استولى عمرو بن الساص على العريش والفرما وبلبيس وأم دنين ، واستولى على هليو ولبس وقصر الشمع وما والاهما ، ومسلخ المقوقس وفرض على المصريين الجزية تم سار إلى الأسكندرية ، وأخضع في طريقه كلا من نقيوس وطرنوط وكوم شريك وسلطيس والكريون ، وأقام على حصار الاسكندرية حتى فتحها الله على يديه وفرض على أهلها الجزية كباقى مدن مصر ، وضرب عليهم الضرائب ، فانطفأ سراج الروم من هذه الديار .

ومما ذكرنا يطمأنه لمتخضع لسلطان عمرو جميع البلاد قاصيها ودانيها ، وأن شروط الصلح قد شملت جميع المصريين وأصبحوا بحكم هـذه الماهدة فى حوزة العرب، إلا أنه كانت لا تزال أمامه مدن لا مندوحة له من الاستيلاه عليها ليتم له بذلك فتح مصركلها .

أماكون هذه البلاد قد فتحت قبل استيلاه عمروعلى بابليون أوبعده ، والله مسكندرية ، فأمر قد لفط المؤرخون فيه ، وكان بودنا أن نتممق في البحث حتى نقف على جلية الأمر ، وأى الرأيين أحتى أن يتبع ، الا أننا لم نؤ به لذلك لان هذه الوقائع ثانوية محضة ، أعنى أنه لم تتوقف عليها أهمية كبرى ، أو أعقبها نتائج خطيرة ، ولنذكر بعض هذه الوقائع بأيجاز حتى لا تركب الشطط ، إذ لا تزال هذاك أمور أحتى بالاسهاب وأولى بالتفصيل وأجدر بالتعمق في البحث ، ترجئها حتى أتى حينها فنقول :

روى البلاذرى في فتوح البلدان ( ص٢٧٤ ) أن عمرو بن الماص لما فتح الفسطاط وجه عبد الله بن حذافة السهمي إلى عيز شمس فغلب على أرضها وصالح أهل قراها على مثل حكم الفسطاط ،ووجه غارجة بن حذافة العدوى إلى الغيوم والاشمونين وأخيم والبشرودات (١) وقرى الصعيد ففعل مثل ذلك .

ووجه عمير بن وهب الجمعي إلى تنيس ودمياط وتوكة (٣)ودمبرة (٣) وشطا ودفهلة (٤) وبنا (٠) وبوصير (٣) ففعل مثل ذلك . ووجه عقبة

<sup>(</sup>١) لعلها البشرود ( بالتحريك وضم الراء وسكوذالواووالدال مهملة ) التى ذكرها ياقوت فى معجمة فقال :كورة من كور بطن الريف بمصرمن كور أسفل الأرض .

<sup>(</sup>٢) تالالمرحوم على مبارك باشا في خططه: تونة : هي جزيرة من نواحي مصر

ابن عاضر الجهني(ويقال وردان مولاه) إلى سائر قرى أنسفل الأرض ففعل مثل ذلك . فاستجمع عمرو بن العباص فتح مصر فصارت أرمنها أرض خراج . اه

من فتوح همير بن وهب . وبها جزيرة قرب دميرة .

- (٣) قال ياقوت في ممجمه : دميرة ( بفتح اوله وكسر ثانيه وياء مثناة من تحته ) قرية كبيرة بمصر قرب دمياط وهما دميرتان : احداهما تقابل الأُخرى على شاطىء النبل في طريق من يريد دمياط
- (٣) ذكرها ياقوت في ممجمه فقال: دقهاة : بلد بمصر على شعبة من النيل بينها وبين دمياط أربيم فراسخ وبينهما وبين دميرة ست فراسخ ، ذات سوق وهمارة ويضاف اليهاكورة فيقالكورة الدقهلية ، وذكرها المرحوم على مبارك . باشا في خططه فقال : هي قرية قديمة من مديرية الدقهلية بمركز فارسكورسميت المديرية باسمها
- ( ٥ ) ذكرها ياقرت في ممجمه فقال: بلدة قديمة بمصر وتضاف اليهاكورة من فتوح عمير بن وهب ، قال أبو الحسن المهاى: من الفسطاط الي بنها تمانية عشر ميلا والي صنهشت ثمانية أميال والي مدينة بنها وهي مدينة جاهلية الها ارتماع جليل ومنها الي سمتود ميلان
- (۲) قال الرحوم على مبارك باشا فى خططه : بوصير ( بكسر العساد وياه ساكنة وراه) اسم يشترك فيه أربعة بلاد بالديار المصرية فنها بليدة بكورة السمنودية من الوجه البحرى ومنها ( بوصير ) الميوم و (بوصير) الجيزة و (بوصير ) المينسا أما ( بوصير ) الى بالوجه البحرى فتسمى بنا لقربها من قرية بنا الواقعة على شاطىء النيل الغربى ، وبين بوصير هذه وبنا نحو فرسخين ، وهذه هي التي توجه البها حمير بن وهبو فتحها

الفيوم:

قال السيوطي (ج١ ص ٦٢): أقامت الفيوم سنة لم يعملم المسلمون بها ولا مكانها حتى أتام آتفذ كرها لهم، فأرسل ممرومعه ربيعة بن حبيش ابن عرفطة الصدفي فألق أهل الفيوم بأيديهم من غير قتال.

## دمباط :

ذَكر المقريزي(ج١ ص٢١٣ – ٢١٤)أن الذي وجهــه عمرو إلى دمياط هو المقداد بن الأسود، وكان عليها رجــل من أخوال المقوقس يقال له ( الهاموك ) فامتنع بدمياط واستعد للحربوحارب السلمين وقتل ابنه في الحرب فعاد إلى دمياط وجمع أصحاله فاستشارع في أمره ، وكان عنده حكيم قد حضر الشوري فقال : أيها الملك إن جوهر العقل لا قيمة له ، وما استغنى به أحــد إلا هداه إلى سبيل الفوز والنجاة من الهلاك ، وهؤلاء العرب من بدء أمرج لم تردَّ لهم راية وقد فتحوا البلادوأ ذلو االعباد وما لأحد عليهم قدرة، ولسنا بأشد من جيوش الشام ولا أعز وأمنع، وأن القوم قد أُيدوا بالنصر والظفر ، والرأي أن تمقد ممهم صلحاً نتال به الآمن وحقن الدماء وصيانة الحرم فما أنت أكثر رجالًا من المقوقس، فلم يمبأ الهاموك بقوله وغضب عليه فتتله . وكان له ابن عاقل وله دار ملاصقة للسود ، غرج إلى المسلمين في الليل وداَّهم على عورات البلد فاستولى السلمونعليها ، وبرزالماموك للحرب فلميشمر بالسلمين إلا وج يكبرون على سور الدينة وقد ملكوها .

فلما وأي « شطاً » بن الهاموك المسلمين فوق السور لحق بهم وممه

عدة من أصحابه ففت ذلك في عضداً بيه واستأمن للمقداد فنسلم المسلمون دمياط ، واستخلف المقداد عليها وسيّر بخبر الفتح إلى عمرو بن العاص اه البرلسي (١) والرميرة (٢) وأشموم طناح (٣) وتنهسي (٤) وشطا (٠)

(١) ذكرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال : البرلس ( بضم الموحدة والراء واللام المشددة وبعد سين مهملة ) ثفر عظيم من ثفور مصر ، ويشتمل خط البرلس على جملة قرى متقاربة واقعة فى الرمال التى بين البرلس وشاطئ البحر والبرلس مدينة كانت قاعدة هذا الخط ، وبلاد البرلس الآن من مديرية الفربية ( ٧ ) دميرة واقعة على بحسيرة المنزلة بالقرب من تنيس ، ذكرها اب دقان ( ج ه ص ٧٩ ) عند كلامه على تنيس ودمياط فقال : قال الحافظ جمال الدين : وبنيس ودمياط يعمل القماش الرفيع وان كانت شطا ودبيق ودميرة وتونة وما الربها من تلك الجزائر يعمل بها الرفيع من القماش ، ولا مد أن يكون العرب قد استولوا على هذه المدينة مع تنيس ودمياط.

- (٣) ذكرها ابن دقماق فقال . اشموم طناح وهى ( بضم الالف وسكون الشين المدجمة وضم الميم وسكون الواو وفى آخرها ميم وقيل نون ) تعرف بأشموم طناح ، وأشموم الرمان ، وهى قصبة كورة الدقهلية وهي مدينة ذات حمامات وأسواق وجوامع وفعادق ، وهي على خليج السل الشرقى وهو البحر الذى حفره الدلمان الملك المثاهر بيبرس البندقدارى الصالحى
- (٤) وقد أطنب كل من المقريزى وابن دقماق بذكر تنيس فقال المقريزى: كانت تنيس مدينة كبيرة وكان أهلها مياسير أصحاب ثراء وأكثرهم حاكة، وكان يممل بها الرفيع من القماش. وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدنة لا يدخل فيه من الفول سداء ولحمه غير أوقيتين، وينسج باقيه بالذهب بصناعة عكة لاتحوج الى تفصيل أو خياطة وقيمته الف دينار (٥) مدينة عند تنيس

ذكر المقريزي فى خططه (ج ١ ص ٢١٤): وخرج شطا وقد أسلم إلى البرلس والدميرة وأشموم طناح، فحشد أهل تلك النواحي وقدم بهم مدداً المسلمين وعونا لهم على عدوم، وسار بهم افتح تنيس، فبرز لا هلها وقاتلهم قتالا شديداً حتى قتل رحمه الله فى المعركة شهيداً بعدما أنكى فيهم وقتل منهم، فحمل من المعركة ودفن في مكانه المعروف به خارج دمياط. وكان قتله فى ليلة الجمعة النصف من شعبان، فلذلك صارت تلك الليلة من كل سنة موسماً يجتمع الناس فيها من النواحى عند شطا ويحيونها وم على ذلك إلى اليوم

وكان على تنيس رجل يقال له « أبو ثور » من العرب المتنصرة ، فلما فتحت دمياط سار إلها المسلمون فبرز لهم نحو عشرين ألف من العرب المتنصرة والقبط والروم فكانت بينهم حروب آلت الى وقوع أبي ثور فى أيدى المسلمين ، وانهزم أصحابه فدخل المسلمون البلدوبنوا كنيسها جامعاً وقسموا الغنائم . اه

أما أبو ثور الذى ذكر المقريزى وابن دقاق وغيرهما فيظهر لنا أنهاسم مختلق. والذى يؤيد ملاحظتنا إدعاؤهم أنه كان من العرب المتنصرة، معاً ننا لم نسمع بأن هؤلاء العرب قد اشتركوا مع الروم في مصر حين الفتح الاسلامي.

ودمياطوالپهاتنسب الثياب الشطوية ويقال إنهاعرفت بشطا بن الحاموك ، وكانت تعمل كموة الكعبة بشطا

ومن الخطل أن نوافق هؤلاء المؤرخين فيما يختص بعدد الجند الذين جمهم حاكم تنيس . ونرى أنهم ربما بلغوا ألفين لا عشرين ألفاً ، وذلك لسببين :

(١): لأن تاريخ فتح مصر لم يدوّن إلا بعــده (الفتح) بقرنين على الأقل .

(٢): لا ننائم نعثر في كتب مؤرخى القبط المعاصر بن الفتح على ذكر « لا بى ثور »ولا العشرين ألفاً ، وبمن أيد هذا الرأي أيضاً الدكتور «بطلر» أما « شطا» الذى سميت المدينة باسمة فقد نقل « بطلر » عن « يوحنا أسقف نقيوس »أن مدينة شطاكانت معروفة قبل الفتح الاسلامى بزمن طويل ، ومع ذلك فلا يبعد أن يكون من قواد القبط إعتنق الأسلام وحارب في صف العرب محمية وبسالة .

هل فنحت مصر صلحاً أو عنوةً :

إختلف المؤرخون في فتح مصر فضال قوم إنها فتحت صلحاً وقال آخرون إنما فتحت عنوة . ولم تؤدأ توالهم إلى نتيجة ما ، سوى سردبعض الروايات وعدم تمحيصها لكى يهتدوا بذلك إلى رأى قاطع في هذا الموضوع وقد قد منسا شروط الصاحالتي كانت بين عمرو والمقوقس . ولنذكر الآن بعض هذه الروايات المتباينة المتناقضة بأيجاز ليتسنى لنا بذلك ترجيح أحد القولين : أعنى كونها فتحت صلحاً أو عنوة .

والظاهر أن اضطراب المؤرخين راجع إلى أمور يعلم منها أن بعض مدن مصر فتح صلحاً والبمض الآخر فتح عنوة .

## وإليك هذه الأمور :

١ - من الشروط التي كانت بين عمرو والمقوق أثنا وفيضان النيل (أى حين جنح المقوقس للصلح ودفع الجزية) يتضح أن عمراً عاملاً هل مصر مماملة من فتحت بلادم صلحاً . ولكن نظراً لرفض « هرقل » هذه الشروط واستمرار الروم في الدفاع عن الحصن حتى فتحه العرب عنوة ، يتضح أن هذا الفتح كان عنوة . ولكن إذا لاحظنا أن الحامية الرومية سلمت بشروط الصلح السابقة الذكر ، وأن عمراً أجابهم إلى ذلك يتبين أن الحصن فتح صلحاً وأن هرذا العهد شمل جميع المصريين ممن فرصت عليهم الجزية .

٧ — وأما ما يتملق بمدينة الأسكندرية فيتضح أنها سلمت قبل أن يتم لممرو الاستيلاء على المدينة ، وأبي عمرو أن يقسم الغنائم أو يسيى أهلها فضرب عليهم الجزية . ولما نقض الروم الصلح عاد عمرو من بابليون واستردها ، وبذلك فتحها عنوة وأراد أن يجمل أموالهم فيثا للمسلمين فأبي عايه عمر وأمره أن تكون كسائر بلاد مصر ، فأحمى من دخاوا في عهد الصلح من الأهالي فكانوا ثلثائة ألف فضربت عليهم الجزية وأمروا بدفع الخراج .

٣ – على أن عمراً قد استولى بالفعل على قرى بلهيب (١) وسلطيس

 <sup>(</sup>١) قال ياقوت فى معجمه . بلهيب من قرى مصركان حمرو بن العاص حين قدم مصر صالح أهل بلهيب على الخراج والجزية . إلا أذبلهيب وخيس وسلطيس وقرطيا وسخا فانها أعانت الروم على المسلمين

وقرطيا وغيرها وسبى أهلها لانهم ظاهروا الروم علىالمربوفرقتسبايام حتىوصات المدينة ، فردم عمر وصيّرم أهل ذمة .

وإذا أنمنا النظر في هذه النتائج الغريبة لفتح مصر ومبلغ الاختلاف في رواياً لـ المؤرخين، جاز لنا أن نؤكد أن هؤلاء المؤرخين كانوا ممذورين في اعتقاداتهم وما وصات إليه أفكارهم من الاضطراب والتشويش والتعقيد.

ولمل ذلك راجع لبقاء العربي مدة فرنيز مكتفياً بسرد روايات الفتوح الأسلامية شفوياً وعدم تدوين ما وقع من الحوادث كتابة ليكون أدى البقاء، وماكنا نقرأ أن زيداً الراوية روى عن خالد مثلا أن مصر فتحت صلحاً أو عنوة.

فن هناجاه التناقض وتولد الاختلاف، وصاعت أكثر حقائق التاريخ وأصبح البحث عن هذه الحقائق ساقاً على النفس غير محتمل الوصول اليها إلا في القليل النادر. من ذلك أن بمض المؤرخين روى أن حصن بالميون فتح صلحاً، وذكر بعضهم أنه فتح عنوة. وكذاك الحال فيها يتعلق بفتح الأسكندرية.

ومن المؤرخين الذين اتفقوا على أن مصر فتحت صلحاً :البلاذرى (ص ٢٩٢) عن عبد الله بن عمرو بن العاص . وابن عبد الحكم (ص ٢٩٧) عن الليث فقال ان مصر فتحت كلها صلحاًما عدا الاسكندرية فأنها فتحت عنوة ، وعن هشام بن اسحق العامرى أن شروط الصلح بين عمرو بن الماص وأهل مصر ستة وهى :

- (١) لا يخرجون من ديارهم
  - (٢) ولا تُنتزع نساؤهم
    - (٣) ولاكنوزه
    - (٤) ولا أرامنيهم
    - (a) ولايزادعليهم
- (٦) ويُدفع عنهم موضع الخوف من عدوهم (١)

فصارت الأرض بذلك أرض خراج، على أنْ يكون خراجهم وما صالح عليه القبطكله قوة للمسامين، ولا يجعل المسلمون فيئاً ولاءبيداً ففملوا . ( ابن عبـــد الحــكم ص ٧٦ \_ ٧٩ مك والمقريزي ج١ ص ٢٩٤)

ومن المؤرخين الذين فكرواأن مصر فتحت عنوة ، المقريزى عن ابن لهيمة ، وعن زيد بن أسلم أنه كان تابوت لممر بن الخطاب فيه كل عهد كان بينه وبين من عاهدوه . فلم يوجد فيه لأهل مصر عهد يوابن عبد الحكم عن يحيى بن عبد الله بن بكير أنه خرج أبو مسلمة ابن عبد الرحمن بريد الأسكندرية في سفينة فاحتاج الى رجل يجذف فتسخر رجلا من القبط فكلم فى ذلك فقال : انما هم بمنزلة المبيد إن احتجنا إليهم .

وقد ذكر المقريزى أن عمرو بن الماص قال : لقد قمدت مقمدى هذا وما لاُحد من قبط مصر علىّ عهد ولا عقد . وعن يحيى بن بكير

<sup>(</sup> ۱) والشرط السادس لم يذكره ابن عبد الحسكم ولكنه وردف كتاب معاوية لمقبة بن أبى سنيان حين سأله هذا أرضاً يسترفق فيها عند قرية عقبة

أن مصركان فتح بعضها بعهدوذمة وبعضها عنوة فجملها عمر بن الخطأب جيمًا ذمة .

ولكن إذا عرفنا أن مصر فتحت بالسيف واستولى عليها العرب بعد ان طردوا الروم منها وم المساعلون عليها ، فلا نحجم عن القول بأنها فتحت عنوة ، وان المؤرخين الذين ساروا على هذا الرأى قد نظرو الى الفتح من الوجهة المسكرية وهو صحيح ، بدليل قول عمرو بن العاص لا قد قعدت متمدى هذا وما لا حد من قبط مصر على عهد ولاعقد ، والظاهر أن الذين عيلون الى القول بأن مصر فتحت عنوة يستدلون عاكن من الحرب بالفرماو بليس وأم دنين والاسكندوية ، وكون هذه البلاد لم تفتح إلا بعد جهاد ونضال .

ولكن لا نففل نص الصلح الذى كان بين عمرو والمقوقس وهو متداول مدروف رواه أكثر المؤرخين المعدودين كالطبرى وابن عبدالحكم والبلاذرى والمقريزي والمسعودى ، ومنه يعلم أن عمراً أبى أن يكتب العمر بن الخطاب ، فكتب اليه عمر يأمره بأجابة المصريين إلى دفع الجزية والخراج.

وهذا يدل على سياسة رشيدة منجانبكل من عمر وعمرو ، الذي لا بد أن يكون قد اقترح على أمير المؤمنين أن يعامل المصرون معاملة من فتحت بلادم صلحاً لكى يتألف بذلك قلوبهم . وهذا يحدث كثيرا عقب فتوح البلاد فيتنجاوز الفاتحون عن بعض أمور فى مصلحة البلاد المحكومة لكى يستقر بذلك ملكهم على أهون سبيل .

يداك على ذلك قول عمر لممرو « واعلم أن ما قبلك من أرض مصر ليس فيها خس وإنما هي أرض صلح وما فيها للمسلمين في " »

أماكون أبي مسلمة بن عبد الرحمن قد تسخّر وجلّا من القبط يجذف له وأنه اعتبر الفبط كالمبيد، فأن هذه الحادثة الفردية لا تدل بأى حال على أن مصر فتحت عنوة .

ولا يمكنناأن نسلم بذلك من أجل حادثة كهذه ، إذ قد يكون هذا التبطى قد تطوع القيام عا طلب منه عن طيبة خاطر عوأن عمل هذا الرجل لا يصلح أن يكون حجة على أمة بأسرها ، ولا ناقضاً لا قوال الا خرين الذين ذكروا أن أهل مصر إغام أهل صلح.

أما أقول يحي بن خالد أن مصر فُتح بمضها صلحاً وبمضها عنوة وأن عمر جملها كلها دُمة ، فهو القول الذي تحيل إليه وترغب في ترجيحه ،وهذا ما يمكن أن نستنبطه بعد بحث وتعديص أقوال المؤرخين المتباينة ،ومادام عمر رضى الله عنه قد أمر أن تمامل البلاد جميعه امعاملة الصلح فيدفع أهلها الجزية والخراج ، لا أن تكون ملكا للفاتحين يتصرفون فيها كيفشا ، ويستولون على أراضها وأمو الها ويسبون نساءها ، فأننا ترجح أن مصر فتعت عنوة ، ولكن عمر عاملها معاملة البلاد التي فتحت صلحاً ليتألف بذلك قاوب المصريف.

- ( ٥ ) عمرو وتثبيث الفتح :
- (۱) عمرو وفتح برق: ولمرابلس :

لم تقف همة عمرو العالية وعزيته الماضية عندحد القناعة بفتح بملكة

الفراعنة وإخراج الروم منها وضياع سلطانهم على يديه ، بل طمع إلى ماهو أبعد غاية وهى بلاد المغرب . ومما دعاه إلى القيام بهذا العمل شففه الفتح وزغبته فى نشر لواء الأسلام ، وميسله إلى الفضاء على سلطان الروم من البلاد الواقعة غربى الديار المصرية ، ليأمن على مصر من هجماتهم الذاحد ثنهم أنفسهم باستردادها .

فلما فتح عمرو الاسكندرية سار فى جنده يخترق الصحراء حتى بلغ برقة (١). وإفليمها هو حد مصر من الغرب، وتسمى أنطابلس كما قال ابن دقاق والسيوطى . إفتتحها عمرو وصالح أهلها على الجزية وقدرها ثلاثة عشر ألف ( • فو١٧) دينار يؤدونها إليه . ومن هنا يستدل على أنها فتحت صاحاً لا عنوة.

وقد أيدرأينا السيوطي ( ج ١ ص ٦٣ ) وابن دقاق ( ج ١ ص ١٤ ) وغيرهما .

ووجه عمرو بن العاص عقبة بن نافع حتى بلغ زويلة وصار 'ماين برقة وزويلة للمسلميز، ثم سار عمرو حتى نزل أطرابلس (٢)فسنة ٢٢ للهجرة

<sup>(</sup>۱) قال المرحوم على مبارك باشا في خططه : إن برقه تسمى فى لغة الروم ( ينطاپوليس ) يعنى الحمس مدن . لأن ( ينطا ) معناها خمسة و(يوليس) :معناها مدينة،وبرقة واقعة في صحراء حمراء هي دائمة الرخاء كثيرة الحمير، وأكثر ذبأمج أهل مصر منها ، ويحمل الى مصر منها العسل والقطران .

<sup>(</sup>۲) ذکرها البلاذری وابن دقاق ( اُطرابلس ) وذکرها علی مبارك باشا ( طرابلس ) فقال : ومنی ( طرابلس ) ثلاث مدن ، فاذ ( طرا ) معناها ثلاث

(بونيه سنة ٣٤٣ م) على ما ذكره البلاذري ( ص ٣٣٣) والكندى (ص ١٠)وبطلر (ص ٤٣٨)، وكانت حصونهـا أقوى من حصون برقة وحاميتها أكثر عدداً فامتنعت عنالعرب شهرا كاملا (١).

ولما أنهك أهلها الجوع وشدة القتال تمكن العرب من الاستيلاء على المدينة من جهة البحر لأنه لم يكن لها سور من جهته، فغزوا أهل المدينة وجندها بحرا ودخلها عمرو بجنده، ومن ثم عاد إلى برقة حيث أذعنت لطاعته قبيلة لواته الني كانت تسكن معظم هذه البلاد.

وكتب عمرو إلى أمير الؤمنين : إما قد بلننا أطرابلس وبينها وبين افريقية (تونس) تسمة أيام فأن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لنا في غزوها فسل . . . فكتب إليه عمرينهاه عنها ويأمره بالوقوف عند هذا الحد ، فماد مكرها بعد أن استخلف على البلاد عقبة بن نافع الفهرى الذى صار السه بعد ذلك فتح المغرب (٢) اه

وحسناً فعل أميرالمؤمنين عمورضى الله عنه ، لأنه كاناً حرص مايكون على جند المسلمين ، وأمره عمراً بالوفوف عند هذا الحد يدل على حسن سياسته وبعد نظره ، لأن تغلغل عمرو فى جوف تلك الأراضى الواسعة

و(بلس) معناها مدينة .وقال البكرى : وطراباس مدينة على البحر لحا سورمن الحجر وبها جامع وأسواق وحمامات وهى كثيرة الفاكهة .

<sup>(</sup>۱) ذکر یاقوت أن الحصار دام ثلاثة أشهر وذکر ابن خلدون أنه دام شهراً واحداً ، وقال ابن عبد الحسكم انها افتتحت سنة ۲۳ هـ ، وهــــذا يدل على أنها افتتحت بمد برقة بمدة طويلة المهم الا اذاكان فتح الأخيرة فى نهاية سنة ۲۳ هـ (۲) فتوح البلدان البلاذرى (س۲۲۳) وقاريخ اليمقوبي (ج، س۲۲۳)

والأقطار الشاسمة بجيشه القليل وعدته الضعيفة قديستنفد قوته منغير أن يفوز بطائل ، سيا والروم لم يزالوا من القوة بحيث يتمكنون من استرداد مصر والقضاء على حاميتها القليلة فى حين انشغال عمرو بغزو هذه البلاد.

فكان من رأى عمر أن يحتفظ بما فى يديه وأن لا يطوح بجنده فى مهاوى التهلكة وفى معامع حروب لا يعلم نتيجتها إلا الله .

عمرو وفتح النوبة :

لم يكتف عمرو بتأمين مصر من جهة الفرب بل حاول أن يوم منها من الجهة الوحيدة الني كانت لا تزال مصدر الخوف: وهي جهة الجنوب ، فبعث نافع بن عبد الفيس الفهرى (وكان نافع أشا الماس بن وائل لأمه ) فدخلت خيلهم أرض النوبة فقاتلهم أهلها فتالا شديدا فانصر فوا . ولم يزل الأمر على ذاك حتى عزل عمرو بن الماس عن مصر ووليها عبد الله بن سعد وصالحهم ، وذلك في سنة ٢١ هعلى ان يؤدوا المسلمين ثلمائة وستير رأساً واوالى البلد أربعين رأساً . (١)

( ج ) عمرو وانتغاضی الروم فی الاسکندریة ·

على أنَّ الفتح برغم هذا كله لم يستقر لعمرو ، فما زال الروم يتطلعون

<sup>(</sup>۱) تاریخ الیمقوبی (ج ۱ ص ۱۸۰ )

إلى مصر ، وما زال فى مصر ناس يتطلعون إلى الروم . وكان انتفاض الروم فى خلافة عثمان بن عفان (١) فى السنة الخامسة والعشرين . (٢)

وقد فيل في سببه أن «طلَما » صاحب إخنا قدم على عمروفمال: أخبرنا ما على أحدنا من الجزية ، فأبي عمرو فغضب صاحب إخنا وخرج إلى الروم فقدم بهم فهزمهم عمرو وأسر القبطى وأني به إلى عمرو فأطلقه رغماً عن إلحاح الناس بقتله ، فرضى طلما بادا ، الجزية وعد إطلاقه مكرمة عظيمة من عمرو حتى أنه صر ح بأنه لو أتى به إلى ملك الروم لعتله لوقته .

ونحن رى أن هذا الخبر لا أساس له لأن عمراً لم ينقض عهده مع القبط أو زاد خراجهم، حتى أدى تمسكه بذلك إلى إزدياد النفرة والجفاء بينه وين عمر .

أما السبب الذي يمكن الجزم بصحته فقد رواه ابن الاثير ، وهو أن أهل الاسكندرية كتبوا إلى « قسطنطين » امبراطور الرومية ونون

 <sup>(</sup>١) بويع عثمان بن عقان رضى الله عنه فىذى الحجة سنة ٢٠ هـ واستهل المحرمسنة ٢٤ هـ، وفى خلافته نقض الروم صاحهم واعترل عمرو بن المامر ولاية مصر وتولاها عبد الله بن سمد بن أبى سرح .

<sup>(</sup>٣) بمن أتفق على هذه السنة البلاذري (ص ٢٧٨) (وفي قول آحر له سنة ٢٣ هـ) وابن الاثير (ح٣ ص ٣٩٨) الذي حذا حذو البلاذري إلا أنه رجع سنة ٢٥ . والمقريزي (ح١ ص ١٦٨) والسيوطي (ح١ص ٧٠) واليمقوبي (ح١ ص ١٨٩) وبطار (ص ٢٩٦) وسنائلي اين ول (ص ٢١)

عليه فتح الاسكندرية لفلة ما بها من حامية المسلمين. فتدبر قسطنطين الأمر، ولم يكن جرح الروم قد اندمل من منياع مصر مصدر ثروة الامبراطورية، فأمر بأن تمـة على جنـاح السرعـة وفي طئ الكتمان عمارة بحرية لغزو الاسكندرية . وكان الروم فى ذلك الحـين لا يزالون سادة البحار، فلم تجرأ أمة من الامم على مناوأتهم أو منافستهم في هذا المضار.

انتصار عمرو على الرايم :

قدم «منويل» الخصى الى الأسكندرية على رأس جيش رومى كبير واستولى عليها ، فزحف عمرو فى طريق الاسكندرية سالكا الطريق التى كان قد سالكها من قبل وضم تحت لوائه كثيرين من الفبط .

وزحف « منويل » ومعه من نفض من أهل الاسكندرية وغيرها من قري الدلتا وأخذوا يميثون في الارض فساداً ، ينزلون القري فيسربون خرها ويأ كلون أطعمتها وينهبون كل ما مروا به من دواب ومتاع ونحو ذلك ، فلم يتعرض لهم أهالى تلك القرى لضعفهم حتى وصلوا الى (نقيوس) حيث استبكوا مع للسلمين . (١) في القتال في البر والبحر (٢) وكثر التراى بالنشاب حتى أصابت فرس عمرو ، فنزل عنه ثم شد" المسلمون على الروم وقاتلوم قنال المستميت وما ذالوا بهم حتى غلبوم على أمرم

<sup>(</sup>١) كان جند المسلمين خمسة عشر ألفاً على ما رواه البلاذرى ( ص ٣٧٩) ولا شك أن جيش الروم كان اكبر من جيش المسلمين ،

<sup>(</sup> ٢ ) يراد بكلمة ﴿ البحر ﴾ \_ القناة التي كانت تمر بمدينة نقيوس .

وائتصروا عليهم انتصاراً مبيناً بحسن قيادة عمروبن الماص. ولم يقف غمرو عند هذا الحد، بل تمقّب الفالة الى الاسكندرية واستردها منهم وومنع في رقابهم السيف. ثم أوقف رحى الحرب وأمر باذ يبنى في الموضع الذى رفع فيه السيف مسجد أطلق عليه فيابعد مسجد الرحمة ، وقد قتل منويل، في هذه الموقمة التى لم تقل هو لا عن سابقاتها (١)

وقد هدم عمر وسور الاسكندرية وكان قد حلف ائن أظفره الله عليهم ليهدمن سورها حي تكون مثل بيت الزانيــة يو تي من كل مكان

<sup>(</sup>١) زعم كثير من مؤرخى العرب كالمقريزى ( - ١ ص ١٦٧) والسيوطي ( - ١ ص ٧٠) وغيرهما أن عمراً قدضم إلى المقوقس من أطاعه من النبط . مع أنه قدمات منذ مدة طويلة نخلطوا روايتهم فتكلموا على انتقاض الروم فى ولابة عثمان من حيث يريدون انتقاضهم الاول ، ولعلهم عنوا ( بنيامين ) الذى كان حقيقة كبير القبط يومئذ نخلطوا بينه و ببن المقوقس الذى كان كبير القبط أيضاً فى أننساء فتح مصد منذ بضع سنوات . وقد شك البلاذرى فى بقاء المقوقس إلى هذا المهدفقال ( ص ٢٢٩) : قيل إن المقوقس اعترل أهل الاسكندرية حين تقضوا فأفراد عمر و ومن ممه على أمرهم الاول ، وروى أيضاً أنه كان قدمات قبل هذا المنزاة ، فسكا أنهم أرادوا ( بنيامين ) من حيث كانوا يريدون المقوقس .

# الباب الثالث

# ولاية عمر والاولى على مصر وأعالما الال ارية فيها (١) عمر و دوسف معر لعمرين الخطاب

لما تم لمدرو بن العاص فتح مصر أرسل الى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتابًا يصفها له فيه ويشرح له السياسة التي سبتخذها فيها.

مصر تربة غـبراء (١) وشجرة خضراء (٢) طولها شهر وعرضها عشر (٣) يكنفها جبراء (١) ورمدل أعفر (٥) يخط وسطها نهر ميمون الفدوات مبارك الروحات (٢) يجرى بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والفمر له أوان (٧) تظهر به عيون الارض وينابيمها حتى إذاعج عجاجه (٨) ومقدمت أمواجه (١) لم يكن وصول بعض أهل القرى الي بعض إلا فى خفاف الفوارب وصفار المراكب ، فاذا تكامل فى زيادته نكص (١٠) على عقبه كأ ولمابدا فى شدته وطها فى حدته (١١) فعند ذلك يخرج القوم ليحرثوا بطون أو ديته ورواييه (١٢) يبذرون الحب ويرجون الثمار من الرب ، حتى اذا

<sup>(</sup>۱) سهلة الانبات (۲) بمعنى أنها كثيرة الشجر الاخضر (۳) لمسله يريد أن الماشى يقطمها طولا في شهر وعرضاً في عشرة أيام (٤) يحيط بها جبل ضارب الى الحرة أوالصفرة (۲) محودالذهاب والاياب (۲) يزيد وينقص في أزمنة معينة (۸) معظم مائه (۹) تقطعت وتسرّبت في الاراضي (۱۰) رحعوذهب(۱۱) أى نقص بفدة كا زاد بقوة (۱۲) أعالى الارض وأسافلا

أشرق وأشرف (١) سقاه من فوقه الندى وغذاه من تحته الثرى فعند ذلك يدر حلابه ويننى ذبابه (٢) فينها هي يا أمير المؤمنين درة بيضا إذاهى عنبرة سودا ، وإذا هى زبرجدة خضرا ، وتمالى الله الفعال لما يشاه ، الذى يصلح هذه البلاد وينميها ويقر قاطنها فيها ، أن لا يفبل قول خسيسها في رئيسها ، وأن لا يستأدى خراج ثمرة إلافى أوانها ، وأن يصرف ثلث ارتفاعها فى عمل جسورها وتراعها ، فاذا تفرر الحال مع المال فى هذه الأحوال تضاعف ارتفاع المال ، والله تمالى يوفق في المبتدأ والمال . (٣) الا حواف عمرو مصر لعمر بهذا الكتاب الذى رواه كثير من المؤرخين المتأخرين ، ولكنا نشك فى أن أنفاظه الحديثة المنمة صدرت عن عمرو في صدر الأسلام .

قال أبو المحاسن: فلما ورد هــذا الكتاب على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فال: لله درك يا ابن الماص لقد وصفتَ لي خبراً كأ بي أشاهده.

وقد رُوجم كتاب عمرو بن الماص الذى أرسله إلى عمر لما استولى على مصر، ونشر هذه النرجة الكانب الفرنساوى الشهير «أوكتاف وزان» في جريدة (الفيجارو) الفرنساوية، ونفلنه عنها برمته مع التعليقات الني علقها عليه المسيو «أوزان» والذى وصف فيها هذا الكناب بأنه من اكبر آيات البلاغة في كل لغات العالم، وقال عنه إنه من الفرائد في إيجازه وإعجازه واقترح وجوب تدريسه في جميع مدارس المعمورة، حتى يتعلموا

وأسافلها(١) ظهر وبان (٢)يمظم محصوله

<sup>(</sup>٣) النجوم الراهرة. في ملوك مصر والقاهرة لافي المحاسن (ج١ ص٣٣ – ٣٤)

منه مع قوة الوصف ومتانة التعبير صحة الحكم على الاشياء وكيفية تنظيم المالك وسياسة الاستعار .

(ب) نحول عمدوالی الفسطاط وتحبه الی القبط ورده بنیامین الی کرسید

بعد استيلاه عمرو بن الماص على الأسكندرية تحول بأمر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى الفسطاط بعد أن أقر واليا عليها، وسبب تحوله أنه لما فتح الأسكندرية ورأي بيوتها وبناءها مفروغامها (قدشيّدت غير محتاجة إلى إدلاح) وقد جلا من كان يسكنها من الروم ، م أن يسكنها وقال: منازل قد كفيناها، فكتب إلى عمر بن الخطاب يستأذنه في ذلك فسأل عمر الرسول: هل يحول بيني وبين المسلمين ماه ، قال: نم يأمير المؤمنين إذا جرى النيل. فكتب إلى عمرو: إنى لا أحب أن تنزل بالمسلمين ماه ، فلا تجملوا بيني وبينكم ماه متى أردت أن أدكب إليكم راحلتى حتى أقدم عليكم قدمت. اه كانت المسلة بين مصر وبين المول المالكة لها منذ الاسكندر،

كانت الصلة بين مصر وبين الدول المالكة لها منذ الاسكندر، شتازم أن تكون العاصمة في الأسكندرية، فلما انتقل مركز السيادة على مصر إلى بلاد العرب، كان يجبأن تكون العاصمة إما على البحر الأحر وإما على نقطة تسهل منها المواصلات البرية. ولكن العرب لم يكونوا أمة بحرية، فلم يكن بد من أن تكون عاصمة مصر في نقطة برية سهلة التواصل مع بلاد العرب، إلى هذا كله لا نغفل عن حكمة عمرو في اختيار موقع

الفسطاط لانه كان عكنه من ملاحظة قسمى البلاد المصرية شمالاً وجنوباً ، مع أنه قريب من الطريق إلى بلاد العرب . يدلك على ذلك قول عمر « إنى لا أحب أن تنزل بالمسلميز منز لا يحول الماء يبنى ويبنهم فى شتاء ولا صيف »

تحوال عمرو إلى الفسطاط فكان خير وال وأعظم قائد وأحب الولاة إلى الرعية ، وأشدم قياماً على المدل والنظر في عمر ان البلاد وراحة أهلها ، فتألف بدهائه وحسن سياسته قلوب القبط حتى جعلهم عوناً للمسلمين ، ورأى بما اشهر عنه من بعد النظر وحسن السياسة أن يتحبب إلى القبط في متلك قلوبهم ، ليرجع الأمن إلى نصابه ويسود السلام والطمأ نبنة في ربوح البلاد ، فيأمن الفتن والقلاقل ، ثم يتفرغ بعد إلى إدارة البلاد وإنها منها ، ولا غرو إذا تفانى المعرون في عبته وبالنوا في تعظيمه ، فقد أزال ماحاق ببلادم من نير الروم ، وما حل بهم من شدة البلاء ، ففكهم من أسر الفيم وعيالهم وحى بلادم من هجمات المفيرين وعبث المابين ، وقد قاسوا وعيالهم وحى بلادم من هجمات المفيرين وعبث المابين ، وقد قاسوا الأمر "ين من جراء الانتصار لمعتقدم في عهد الروم كما يبنا .

وثما يذكر لعمرو بالشكران أنه كتب أماناً للبطريرق بنياميزورده إلى كرسيه بعد أن تنيب عنه زهاء ثلاث عشرة سنة فسر " هــذا العمل البطريرة وشكر عمراً عليه .

سار بنيامين إلى الاسكندرية حيث أمرعمروباستقباله بكل حفاوة

وتعظيم، ولما قدم البطريرق ولتى عمراً ألتى علىمسامعه خطاباً بليفاً صُمّمنه كل ما عن لهمن الاقتراحات التي رآها لازمة لحفظ كيان الكنيسة، فتقبلها عمرو ومنحه السلطة التامة على القبط والسلطان المطلق لأدارة شؤون الكنيسة.

وقد لاحظ « بطلر » أن عودة بنياميز إلى عرش الكنيسة قد كفاها شر الوقوع في أزمة خطيرة كانت لا محالة مؤدية بها إلى الاضمحلال والدمار .

وإن الخطبة البليغة الني ألقاها باسيلي أسقف نقيوس بدير مقاريوس لخير شاهد على أن القبط قد أصبحوا بعد الفتح الأسلاى في غبطة وسرور لتخلّصهم من عسف الروم. يدلك على صحة ما نقول رد بنيامين على باسيلى بقوله « القد وجدت في مدينة الاسكندرية زمن النجاة والطمأ نينة التي كنت أنشدهما بعد الاصطهادات والمظالم الني قام بتعثيلها الظلمة المارقون » فهذه هي الكلمات التي فاه بها البطريرق ومنها يتجلى للقارئ مبلغ الراحة الني شعر بها المصريون في عهد عمرو، ومما يؤيد هذا القول وصف «ساويرس » القوم بأنهم كانوا في ذلك اليوم (أى اليوم الذي زار فيه بنيامين دير مقاريوس) كاليرة إذا أطلقت من قيودها

- (ج) عمرو وتأسيس مدينة الفسطالح:
  - (۱) ما قيل فى تسمية الفسطال :

شرع عمرو فى غرس بذور الحضارة الأسلامية في مصر وبسط جناح الاسلام فى أرجاء البلاد، وكان أول ما فام به من أعاله الخالدة

أمام صفحة ١٧٢

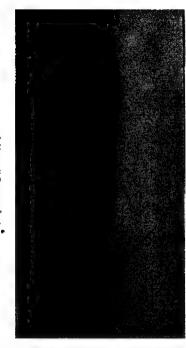

جزه من أطلال مدينة الفسطاط دسم حضرة عجد افندي يوسف مهندس يتنظيم مصر

تأسيس مدينة الفسطاط ليجملها حاضرة البلاد ودار الامارة.

وكان موضع الفسطاط فضاء ومزارع بين النيل والقطم ، ولم يكن في هذا المكان من البناء سوى حصن بابليون حيث كان ينزل به شحنة الروم ، وبين الى الشمال والشرق من هذا الحسن أشجار ونخيل وكروم ، وبين الحسن والجبل عدة كنائس وأديرة ، وقد عين موضعها الأستاذيوسف افندى احمد فقال : إنها تقع في المنطقة التي حول جامع عمرو والتي تمت د شرقا حتى قرب سفح جبل المقطم ، وشمالا حتى جهة في الخليج وقناطر السباع وجبل يشكر ، وغربًا حتى النيل ، وجنوبًا حتى ساحل أثر النبي اه وقد ذكر المقريزي أن عمرو بن الماصلا افتتح مدينة الاسكندرية الفتح الأول نزل بجوار هذا الحصن واختط الجامع المعروف بالجامع المعروف بالجامع المعروف بالجامع عمرو بن الماص واختطت قبائل المرب من حوله، فصارت العتيق وبجامع عمرو بن الماص واختطت قبائل المرب من حوله، فصارت

وقد قيل فى تسمية الفسطاط بهذا الاسم أقوال كثيرة، فقال بمضهم إن عمرو بن العاص لما أراد المسير إلى الأسكندرية أمر بفسطاطه أن يقوض فاذا بهامة بد باضت في أعلاه فقال: لقد تحرّمت بجوارنا ، أقرّوا الفسطاط حتى يطير فراخها فأقر فى موضعه ، فبذلك سميت الفسطاط ، وقيل: لما وذكر ابن قتيبة أن العرب تقول لكل مدينة فسطاط ، وقيل: لما عد عمرو من الأسكندرية قال: أين تذرلون ؟ فقالوا : الفسطاط ساء ومنع داره الصغرى الني بحذاء داره الكبرى وجامعه ، فاختط عمرو داره في موضع الفسطاط ،

مدينة عرفت بالفسطاط.

والدار الي إلى جانبها ، فاما نزل موضع فسطاطه انضمت القبائل بمضها إلى بعض وتنافسوا في المواضع فولى عمرو على الخطط أربعة من المسلمين فكانوا هم الذين أنزلوا الناس وفصلوا بن القبائل (١)

ولا يبعد أن يكونوا قد اختاروا النزول في الموضع الذي نزلوافيه أولاً ، لصلاحه وقريه من النيل .

وقال ابن قنيبة فى كتاب (غريب الحديث) إن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عليكم بالجاعة قان يد الله على الفسطاط ( بضم أوله وكسره وإسكان ثانيه) : أى المدينة . وقال بطلر : إن مدينة الفسطاط مأخوذة من لفظ « فساتم ، ومعناه « مدينة حصينة » أخذه العرب عن الروم أثناه حربهم فى الشام ، وربما كان هذا هو أرجح الأقوال .

#### (۲) الفسطاط ودار الامارة:

اختطت مدينة الفسطاط بعد الفتح الأسلاى بناء على رغبة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه حتى لا يحول بينه وبين المسلمين ماء ، فصارت قاعدة للديار المصرية ومقراً الأمارة حتى بنيت مدينة المسكر (جهة زين العابدين والمذبح والسيدة زينب والكبش) سنة ١٣٣٠ للهجرة فنزل فيها أمراء مصر وسكنوها

ومما قاله ابن خلدون في مقدمته (ص ١٦٩ ) : ويشترط في اختيار

<sup>(</sup>۱) ذكر هؤلاء ابن دقماق فقال (ج۱ ص ۳۷۲) : معاوية بن حديج التجيبي وشريك بن سعى الفطيفي وعمرو بن قدزم الحولاني ، وحويل بن ناشر المعافرى .

موضع المدينة أن تقع إما على هضبة متوعرة من الجبل وإما باستدارة بنحر أو نهر بها حتى لا يوصل إليها إلا بعد العبور ، وطيب الهوا، للسلامة من الأمراض، وقرب الزرع منها ليحصل الناس على الأقوات . وخم كلامه بقوله بأن العرب لم يراعوا هذه الشروط في اختيار مواقع المدن التي أسسوها كالقيروان والكوفة والبصرة ، وأنها كانت أقرب إلى الخراب لما تراع فيها الأمور الطبيعية . اه

و أن كان ابن خلدون قد أصاب في بعض ما ذكره ، فان أقو اله تنطبق من جهة على بعض المدن التي أسسها العرب ، ولا تنطبق من جهة أخرى على البعض الآخر كالفسطاط ، لمراعاة الأمور الطبيعية والسياسية التي أدت إلى تأسيسها ، لأن النيل يحدها شرقا والجبل غربا ، و تقع المزارع فيا ينها ، و بين الجبل من جهة أخرى ، وكذا لوقوعها على رأس الدلتا ليسهل الأشراف على الوجهين البحرى والقبلي، ولما لم تكن العرب أمة بحرية كما تقدم ، لم يكن هناك داع لتأسيس الماصمة على البحر الاحرحى لا يحول ينها وبين العرب ما مكارأى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب .

## (٣) الخطط التي كانت بمدينة الفسطاط:

قال المقريزى (ج١ ص ٢٩٦ ) اعلم أن الخطط التي كانت بمــدينة فسطاط مصر بمنزلة الحارات التي هي اليوم بالقاهرة ، فقيل لتلك فيمصر خطة وقيل لها في القاهرة حارة . اه

فلما عزم عمرو على تخطيط الفسطاط ولى أربعة من المسلمين كاقدمنا

فاختطوا لكل قبيلة خطه.

قال « بطار » : والظاهر أن الذي قام بتنفيذ هذا الامر انما ثم القبط لدرايتهم بفن العارة الى كان يجبلها العرب .

ونحن نستبمد ذلك لان الأبنية التي أقامها العرب هي من ابن دور واحد لا تحتاج الى معارى أو هندسة . ودليلنا على ذلك ما سيرد في بناء جامع عمرو فأنه بنى بسقف منخفض بدون نوافذ وبدون فراغ في السقف حتى يتخلل الهواء داخله ، وقد كان العرب يستظلون بفنائه وينتقلون بجوانبه تهماً للظل ، وذلك من شدة الحرب داخله

وكانت بيوت الصحابة في بادئ الأمر طبقة واحدة ، وأول من ابتنى غرفة بالفسطاط خارجة بنحذافة ، فيلغ عمر بن الخطاب أمرهاوا نه أراد أن يطلع على عورات جيرانه فكتب الى عمرو بن الماص يقول : أدخل غرفة خارجة وانصب فيها سريراً وأقم عليه رجلا ليس بالطويل ولا بالقصر ، فإن اطلع من كواها فاهدمها . ففعل ذلك عمرو ولم يبلغ الكوى فأقرها .

بعد ذلك أخذت الدور تزداد فى الاتساع والعاو شيئًا فشيئًا حتى صار ارتفاع أغلب الارض خس طبقات وستاً وسبعاً وثمانياً وبعسد أن كانت الدار تسكنها أسرة قليلة العدد أصبح يسكنها المائتان من الناس، وكانوا لا يسكنون فى أسفل دورج (الطابق الارضى) لعدم جفافه وقلة وصول الشمس والضوء الكافية اليه بل يجعلونه مخزناً لهم، وقلما تخلو دار من بئر وأحواض لخزن المياه العذبة وحمام وبركة (فسقية)

أمام صفحة ١٧٧

جامع عموو بن العاص ومع حضوة عحد افتدى يوسف مهندس يتنظيم مصر وكانت أبنيتهم على جانب عظيم من الترتيب والابداع ، وأسوافهم وشوارعهم واسمة وابنيتهم شاهقة –كل ذلك بمد الفتح بزمن.

واليك صور بمض الأبنية الباقية من مدينة الفسطاط أخفها حضرة محمد افندى يوسف بالتصوير الشسى خصيصاً لهذه الرسالة ، ومنها يظهر ما كانت عليه هذه للدينة .

#### ( ٤ ) عمدو وتأسيسن الجامع العنيق:

إلى الشمال من حصن بابليون جامع عمرو بن الماس، وهو أقدم جامع إسلاى(١) بنى فى مصر يظهر عليه الجلال وتكسوه المهابة ، لأن اسمه مقرون باسم مؤسسه ، لهذا وجب على المصريين ولا سيما المسلمين منهم أن يُعنوا بهذا الجامع عناية كبرى .

أسس هذا الجامع سنة إحدى وعشرين من الهجرة على مارواه أبو المحاسن وابن دقاق والذي حاز موضعه قيسبة (٢) بن كاثوم التجيبى، فلمارجع السلمون من الأسكندرية سأل عمرو بن العاص قيسبة هذا في منزله ليجعله مسجداً فأجابه إلى طلبه وتصدق به على المسلمين، ومن تم شرع عمرو في بنائه ، فكان طوله خسين ذراعاً وعرضه ثلاثين .

ومن هنا يتضح أن هذا الجامع كان في مبدأ أمره أصغر بكثير مما

<sup>(</sup>١) ولم يبق من البناء القديم شئ أصلا . والبناء الموجود الآل بعضه منذ سبعة قرون والبعض منذ خسة والاغاب منذ سنة ١٣١١ هـ .

<sup>(</sup>٣) ذكر هذا الفظ السيوطي وابن دقاق وذكره أبو المحاسن « قتيبة » وهو خطأً

هو عليه الآن . ويقال إنه وقف على إقامة قبلته ثماون من الصحابة منهم الزبير بن العوام والمقداد (١) بن الأسود وعُبادة بن الصامت .

ولم يكن المسجد الذى بناه عمرو محراب مجوف وأول من بناه قرة ابن شريك (٧) ، وكان له بابان مقابلان دار عمرو وبابان شماليه وبابان غربيه، وكان الخارج من زقاق الفناديل (٣) يلتى ركن الجامع الشرق محاذياً ركن جامع عمرو الغربي، وكان طوله من القبلة إلى الغرب مثل طول دار عمرو وسقفه منخفضاً جداً ولا صحن له ، وكانوا يصلون بفنائه، وكان يبنه وبين دار عمرو سبعة أذرع ، وكان الطريق محيطاً به من جمع جوانبه، وكان عمرو، قد اتخذ منبراً فكتب إليه عمر بن الخطاب رضى الله عنه يأمره بكسره ، «أما يحسبك أن تقوم قا عكوالمسلمون جلوس تحت عقبيك ؟ وفكسره عمرو.

#### (۵) خطبة لعورو فى هذا الجامع :

وقبل أن نختم كلتنا نأتي بأحدى خطب عمرو بن العاص في هــذا الجامع. أخرج أبو المحاسن عن ابن عبد الحكم عن سعيد بن ميسرة المعافري قال:

<sup>(</sup>١) ذكر بطار في تاريخة هذا اللفظ خطأ فقال « قد اد »

<sup>(</sup>۲) كان والى مصر من قبل الوليد بن عبد الملك بن مروان من سنة ٩٠ الى سنة ٧٠ ال

<sup>(</sup> ٣ ) دعى بهذا الاسم لانه كان منازل الأشراف،وكان على ابوابهم القناديل، وقيل إنما قيل له زقاق القنديل لانه كان برسمه قدديل يوقد علي باب حمرو ، وهو من الحطط القديمة وله أربع مسائك .

رحث أنا ووالدى إلى صلاة الجمعة وذلك آخر الشتاء بعد خيس النصارى بأيام يسيرة ، فأطلنا الركوع ، إذ أقبل الرجال بأبديهم السياط يزجرون الناس فذُعرت فقلت : يا أبت من هؤلاه ؛ قال : يا بني هؤلاه الشرط . فأقام المؤذون الصلاة فقام عمرو بن العاص على للنبر ، فرأيت رجلاً ربعة فصير القامة وافر الهامة ، أدعج أبلج عليه ثياب موشاة كأن به المقبان تأتلق ، عليه حلة وعمامة وجبة ، فحمد اللهوأ ثنى عليه حمد أموجزاً وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ووعظ الناس وأصرع ونهام ، فسممته يحض على الزكة وصلة الأرحام ويأمر بالاقتصاد وينهى عن الغضول وكثرة الميال وإخفاض الحال فقال:

يا مصر الناس إياكم وخلالاً أربعاً فانها تدعوا إلى النصب بعد الراحة ، وإلى الضيق بعد السعة ، وإلى الذلة بعد العزة : إياكم وكثرة العيال ، وإخفاض الحال ، وتضييع المال ، والقيل بعد القال في غير درك ولا نوال ، ثم لا بد من فراغ يؤول اليه المرء في توديع جسمه والتديير اشأنه وتخليته بين نفسه وبين شهواتها ، ومن صارالى ذلك فليأ خذ بالقصد (١) والنصيب الأقل، ولا يضيع المرء فراغه نصيب العلم من نفسه فيجوز من الخير عاطلا وعن حلال الله وحرامه باطلا . يا معشر الناس إنه قد تداّت الجوزاء وزات الشعرى وأقلمت السمائل ، وارتفع الوباء وقل الندى وطاب الرعى ، ووضعت الحوامل ودرجت السخائل ، وعلى الراعى محسن رعيته حسن ويته حسن

<sup>(</sup>١) الاعتدال

<sup>(</sup>٢) أقلمت السماء أي كفت وهو كناية عن انقطاع المطرٍ .

النظر ، فحيَّ لكم على بركة الله تعالى الى ريفكم ، فتناولوا من خيره ولبنه وخرافه وصيده، وأربسوا خيلكم وأسمنوهاوسونوها وأكرموها، فأنها جُنتكم (١)منعدوكم ، وبهامنانحكم وأنفالكم، واستوصوا بمنجاورتموه من القبط خيراً ، وإياكم والمومسات المسولات (٢) فأنهن يفسدن الدين ويقصرن الهمم، حدثني أمير المؤمنين أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله سيفتح عايكم بعدى مصر فاستوصوا بقبطها خيراً ، فان لهم فيكم صهراً وذمة فكُنُوا أيديكم وعذُّوا فروجكم وغضُّوا أبصاركم (٣) ، ولا أعلن (١) ما أتيرجل قد أسمن جسمه وأهر ل فرسه ، واعلموا أنى ممترض الخيل كاعتراض الرجال ، فن أهزل فرسه من غيرعلة حطعلته من فريضته قدر ذلك ، واعلموا أنكم في رباط الى يوم القيامة لكثرة الأعداء حولكم وتشوَّف قاوبهم اليكم؛ والى داركم معدن الزرع والمال والخير الواسع والبركة النامية . وحدثني عمر أميرُ المؤمنـين أنه سمع رسول الله صلى الله عليهوسلم يقول : إن الله سيفتح عليكم بعدى

<sup>(</sup>١) الجنة هي الوقاية .

<sup>(</sup>٢) المواهر .

<sup>(</sup>٤) جواب قسم محذوف أكد بالنون الثقيلة . وما مصدرية ، أى فوالله لاعلمن إتيان رجل موصوف بما ذكر ، وفى طيّه من الترهيب البليغ ما لا يخنى ، وقد بيّن بمد جزاء من فعل ذلك بقوله : فن اهزل فرسه . الخ.

مصر فاتخذوا فيها جنداً كثيفاً فذلك خير أجناد الارض. فقال له أبو بكر رضى الله عنه: ولم يارسول الله عنها فذلك خير أجناد الارض. فقال له أبهم وأزوا جهم فى رباط الى يوم القيامة . فاحدوا الله معشر الناس على ما أولاكم فتمتموا في ريفكم ما طاب لكم ، فاذا يبس المود وسخن الماء وكثر الذباب وحمض اللبن وصوّح البقل وانقطع الورد من الشجر ، فحى الى فسطاطكم على بركة الله ، ولا يقدمن أحد منكم ذو عيال إلا وممه تحفة لمياله على ما أطاق من سَمته أو عسرته ، أقول قولى هذا وأستحفظ الله عليكم (١) اه

هذه الخطبة تمثل لناعمرو بن الماص رجلاً ناصحاً لرعيته ، حريصاعلى الاستمساك بسياسة عمر بن الخطاب ، وإظهار زهد عمر ، وان كانت تنم عجه المذات الحياة وحنه الناس على أن يستمتموا بها من غير إسراف ، ثم نلاحظ هنا حنه الناس على تمهد الخيل فأنه ربا دانا على أن عمراً كان يضمر فى نفسه حرباً أخرى فى أفريقية الشمالية ، مع أن هذا كان لازماً ، لأن الروم كانوا يترقبون الفرص للأغارة على مصر من جديد ، مما يدل على أن عمراً لم يكن يقتنع بفتح مصر ، وانما كان يحث الناس على الاعتناء بالخيل كأنه يضمر حرباً أخرى ما حاول من فتح برقة ، وكان هذا الفتح طبيعياً ، لأن مصر ما ذالت منذ عصورها الاولى الى الآن تلاحظ هذا القسم من أفريقية الشمالية كأنه امتداد طبيعياً .

(و) عمرو ومفرخلیج القاهرة

كان من أعمال عمرو الشكورة في مصر حفر خليج القاهرةالمروف

<sup>(</sup>۱) المحطط للمقريزي (ج۲ ص ۲۹۰)

بخليج أمير المؤمنين. وقد قال الرحوم على مبارك باشا فى خططه: يظهر من أقو الل المقريزى وغيره أن هذا الخليج بعض من خليج قديم كان مستمملاً في الأزمان الغابرة في اللاحة وموصلا بين النيل والبحر الأحر، وكانت بواسطته تجارة بلاد المرب والهند والسودان تدخل القطر المصرى و تتوزع فى بلاده ، كما أن التجارة المصرية كانت تحملها السفن فيه إلى البحر الأحر فتدخل فى جميع البلاد المذكورة ، فهو بهذا الاعتبار أثر من الآثار المتيقة يستحق الذكر. اه.

ولم يترك صاحب الخطط التوفيقية واردةً إلا أوردها ولا شاردةً إلا إقتفى أثرها بما لا يترك زيادة لمستزيد ، كـذلك أفرد له للفريزي بابًا خاصاً أطال القول فيه ، وعنه أخذ على مبارك باشا والسيوطي وغيرهما ... وقد ذكر للقريزي في خططه أن هذا الخليج بظاهر القاهرة من جانبها الغربي فيما يبنها وبين المقس عُرف فيأول الاسلام بخليج أمير المؤمنين، وهو خليج قديم أول من حفره « طوطيس بن ماليا » أحد ملوك مصر الذين سكنوا مدينة منف، وهو الذي قدم خليل الله إبراهيم عليه السلام في أيامه إلى مصر وأخذ امرأته سارة وأخدمها هاجر أم اسماعيل، فلما أسكنها إبراهيم هي وابنها إسهاعيل في مكة بشت إلى طوطيس تعرفهأنها بحكان جدب وتستغيث، ، فأمر بحفر هذا الخليج وبعث إليهافيه بالسفن تحمل الحنطة وغيرها إلى جُدَّة فأحيا بلد الحجاز . . . . . وقدتمادتالدهور والاعوام فجدَّد هذا الخليج أندرومانوس (ادريان)قيصر الروموسارتفيه السفن قبل المجرة بنيف وأربعائة سنة . اه ,

ونحن نستبمد جداً أن يأمر سلاطيس محفر هذا الخليج من أجل خادمة ونجزم بأنها خرافة ·

ولما وفد « هيرودت » على مصر وساح فى أرضها قبل المسيح بأربعة قرون ونصف قرن قال فيما كتبه عليها إن « نيخوس بن ابسامتكوس » هو أول من شرع فى اتصال النيل بالبحر الاحر ولم يتمه ، ولما دخلت مصر في حكم الفرس في زمن « دارا » شرع فيه مرة ثانية فأتمه وجمل طوله أربعة أيام ملا حية وعرضه بحيث تمر فيه سفينتان بالمجاذبف ، وكان علاً عا ، النيل ومبدؤه فوق مدينة بوبسط (١) بقليل بقرب مدينة باطموس (٧) . ثم يتبع سير الادوية بعد أن يبعد عن الجبل في جهة الجنوب ويصفى البحر .

وق تاريخ القرون الوسطى لمؤلفه و لبون » أن عمر بن الخطاب لم يأذن بفتح خليج البرزخ بين الفرما والبحر الاحر ، واكتفى عمرو بن الماص بأصلاح خليج « تراچان» الذي كان (أدريان) مدَّ والى النيل بقرب بابليون ، ويمر ببليس وأوصله بخليج ( نيخوس ) القديم الذي كمله (دارا) ملك الفرس ، واجتمع من الخليجين خليج واحدكان ينتهى الى مستنقع المالح . وفي زمن « بطليموس لاغوس (٣) » عملت ترعة من نهايته لتوصيل

<sup>(</sup>١) تل بسطة بجوار الزقازيق

 <sup>(</sup>٢) مدينة باطموسهي النيخلقها قرية التل الكبيرالآن وكان مبدأ هذا الخليج بقربها

<sup>(</sup>٣) يقول بطار إن هذا كان في زمن ( بطليموس فيلادلف الثاني)

للياه الحافوة إلى مدينة أرسنويه (١) لهاية البحر الأحر الذى فيسه الآن مدينة السويس، وكان مبدأ هذا الخليج مدينة بابليون ويمربعين شمس ووادى الطميلات إلى القنطرة ثم يتصل بالبحر الاحر عند القلزم

ومما تقدم يعلم أن خليج تراچان وأدريان هما مجملتهما خليجواحد وهو خليج القاهرة عوكان ينتهى الى البحير ات المرقثم مده (بطليموس) الى السويس، وهذا الخليج لا يصلح الملاحة إلا فى زمن ارتفاع النيل، وقد أهملته الروم حتى طمَّ وردم بالاتربة فى معظم مواضعه حنى احتفره عمرو ثانياً واستعمله لنقل الميرة فى المراكب الى الحجاز، ولم يقلَّ طول هذا الخليج عن ثمانين ميلاً.

وكان سبب حفر هذا الخليج فى عهد عمروبن العاص على ما أخرجه السيوطى عن ابن عبد الحكم عن الليث بن سمد، أن الناس بالمدينة أصابهم جهد شديد في خلافة عمر عام الرمادة فكتب إلى عمروبن العاص وهو بمصر: من عبد الله أمير المؤمنين الى عمرو بن العاص سلام عليك .أما بعد ، فامدرى ياعمرو ما تبالى إذا شبعت أنت ومن ممك أن أهلك أناومن معى فياغو ثاه ثم ياغو ثاه .

فكتب عمرو بن العاص: أما بعد فيالبيك ثم يا لبيك قدبعث إليك بعير أولها عندك وآخرها عندى والسلام عليك ورحمة الله . . . فبعث إليه بعير عظيمة فلما قدمت على عمر وسمّ بها على الناس وكتب لمي عمرو بن العاص ان يقدم عليه هو وجاعة من أهل مصر معه فقدموا عليه فقال عمر: ياعمرو ان الله قدفته على المسلمين مصر ، وهي كثيرة الخير والطعام وقد

<sup>(</sup>١) كانت مدينة أرصنويه على ساحل البحيرات المرة وقد زالت الآن.

ألتي في روعي لما أحببتُ من الرفق بأهل الحرمين التوسمة عليهم حين فتح الله مصر وجملها قوة لهم ولجميع المسلمين ، أن أحفر خليجًا من نيلها حتى يسيل في البحر فهو أسهل لما نويد من حمل الطعام إلى المدينة ومكمٍّ ، فأنَّ حمله على الظهر يبعد ولا نبلغ به ما نريد، فانطلق وأصحابك فتشاوروا في ذلك حتى يمتدل فيكم رأيكم . فانطلق عمرو فأخبر من كان معه من أهل مصر فتقلُ ذلك عليهم وقالوا: تتخوُّف أن يدخل من هــذا ضرر على مصر ، فرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنين وتقول له إن هذا أمر لا يعتــدل ولا يكون ولا نجد إليه سبيلاً . فرجع عمرو بذلك إلى عمر فضحك عمر حين رآه وقال: والذي نفسي بيده لـكأنَّى أنظر إليك ياعمرو وإلى أصحابك حين أخبرتَهم بما أمرتُ به من حفر الخليج فثقل ذلك عليهم وقالوا يدخل من هدا ضرر على أهل مصر ، فنرى أن تعظم ذلك على أمير المؤمنيز وتقول له هذا لا يمتدل ولا نجد إليه سبيلاً . فمجب عمرو من قول عمر وقال : صدقت والله يا أمير المؤمنين لقد كان الأمر على ما ذكرت. فغال عمر: إنطلق يا عمرو بعزيمة منى حتى تجدًّ فى ذلك ، ولا يأتى عليك الحول حنى تفرغ منه إن شاء الله تعالى . اه .

ويخيّل إلينا أن كل هذا انماإخترع فيما بمدوأن عمراً رأى آثار هذا الخليج القديم فاحتفره وأصلحه تسهيلاً للمواصلة بينهوبين المدينة.

فانصرف عمرو وجمع لذلك من الفعلة ما بلغ منه ما أراد ، ثم احتفر الخليج الذى في حاشية الفسطاط الذي يقال له خليج أمير المؤمنين ، فساقه من النيسل إلى القلزم (السويس) ، فلم يأت الحول حتى فرغ وجرت فيه السفن فحمل فيه ما أراد من الطعام إلى المدينة ومكة ، فنفع الله بذلك أهل الحرمين وسمى « خليج أمير المؤمنين » ثم لم يزل محمل فيه الطعام حتى حمل فيه عبدالمزيز ، ثم ضيّه الولاة بعد ذلك ، فأبرك وغلب عليه الرمل ، فانقطع وصار منتهاه إلى ذنب التمساح من احية بطحاء القازم (١). اهوقد ذكر الكندى أن همراً حفر الخليج في سنة ثلاث وعشرين وفرغ منه في سنة أشهر .

يتضح بما تقدم أن عمر أمر بحفر الخليج، وقد شرع فى ذلك أثناه خلافته، وفعلاً جرت المؤن فيه ووصلت إلى بلاد العرب قبلوفاته في ذى الحجة سنة ٢٣ للهجرة، ولا يفهم من قول الكندى هل شرع فى حفر الخليج سنة ٢٣ ه أو تم حفره سنة ٣٣، فيحتمل أن يكون قد شرع فى حفره في نهاية سنة ٢٣ ه، وحينئذ لا يكون ذلك عام الرمادة وهو الأشبه

وقد أجهزت الحكومة المصرية على الباقي من هذا الخليج فأمرت بطمّه سنة ١٨٩٧ م .

#### (ز) عمروومقاییس النیل وز:دنر

لاريب في أن حياة مصر متوقفة على النيل؛ وعلى هــذا يتوقف محصول البلاد الذي يزداد بزيادة مائة وينقص بنقصانه، لهــذا لم يأل حكام مصر منذ الأزمان الغابرة جهداً في قياس درجة فيضانه في كل سنة في مواضع كثيرة، لان القياس المذكور هو القاعدة في ربط المال وتوزيمه

<sup>(</sup>١) يقرب من علما الآن مدينة السويس ، وإليهاينسب البحرفيقال يحرالقلزم

على البلاد، وعليه يتوقَّ نتظيم الخراج، ولم يعزب عن بال عمرو ضرورة قياس النيل فياساً مضبوطاً ليتأتى له جباية الأموال بالقسط والعدل.

فلما فتح المرب مصر ، عرف عمر بن الخطاب رضى الله عنه ما يلقى أهاُمها من الغلاء عندوقوف النيل عن حده ، فكتب إلى عمرو يسأله عن شرح الحال فأجابه : إنى وجدت ما تروى به مصر حتى لا يقحط أهلهـا أربمة عشر ذراعاً ، والحد الذي يُروى منه سائرها حتى يفضل عنحاجتهم ويبقى عندهم قوت سنة أخرى ستة عشر ذراعًا ، والنهايتان المخونتان فى الزيادة والنقصان وهما الظمأ والاستبحار، إثني عشر ذراعاً في النقصان وثمانية عشر ذراعاً في الزيادة؛ فكتب إليه عمر أن يبني مقياساً وأن يضيف ذراعين على الأثنى عشر ذراعاً ، وأن يقر ما بعدهاعلى الأصل وأن ينقص من ذراع بعد الستة عشر ذراعاً اصبعين ، ففعل ذلك وبناه محلوان، وجعل الأثنى عشر ذراعاً أربعة عشر ذراعاً ، لأن كل دراع أربعة وعشرون إصبعاً ، فجملها ثمانية وعشرين من أولها إلى الاثني عشر ، ثمانية وأربعين إصبعاً وهي النراعان، وجعل الأربعة عشر ستة عشر، والستة عشر ثمانية عشر، والثمانية عشر عشرين، وهي المستقّرة الآن، المقريزي (ح ١ ص ٧٤)

## (ح) عمرو وغراج مصر فی الاسلام

سار عمرو مع للصريف بمقتضى شروط الصلح من حيث تقسيم الجباية ومراعاة حال النيل فى النقصان والزيادة ، وربما المنطر أحياناً إلى كسر الحراج، فكان عمر رضى الله عنه يظن فيه الظنون ، وربما كان ذلك

لجبايته (۰۰ ر۰۰ ر۱۲) دينار ، مع أن المقوقس جباها (... ر . . . . . ) ويظهر ذلك من المكاتبات التي دارت ين عمرو وعمر بهذا الصدد ، ومنها يُعلم أن النزاع ازداد بينهما وأن سوء التفاهمقد وصل إلى مدى بعيد.

وإليك كتاب ممر إلى عمرو حين استبطأه مرة في الخراج نقلاً عن « حسن المحاضرة » للسيوطي : بسم الله الرحمن الرحيم ، من عبَّد الله أمير المؤمنين الى عمرو بن العاص سلام عليك. أما بعد فأنى فكرت في أمرك والذي أنت عليه، فأذا أرضكأرض واسمة عريضة رفيمة قد أعطى الله أهلها عدداً وجلداً وقوة فى بر وبحر ، وانهاٍ قد عالجتها الفراعنة وعملوا فيها عملاً محكما معشدة عتوهم وكفره ، فعجبت من ذلك ، وأعجب مما عجبت أنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه من الخراج قبل ذلك على غير قحط ولا جدب ، ولفد أكثرتُ في مكاتبتك في الذي على أرضك من الخراج، وظننت أن ذلك سيأتبنا على غير نزر (قلة) ورجوت أن تفيق فترفع نفسى. ولستُ قابلاً منكدون الدىكانت تؤخذبه من الخراج قبل ذلك ، ولست أدرى مع ذلك ما الذي أنفرك من كتابي وقبضك ، فَلَمْن كنتَ عِربًا كَافيًا صحيحًا إن البراءة لنافعة ، ولنَّ كنت مضيمًا نطمًا (٣)إن الآمر

 <sup>(</sup>١) المعاريض هي التورية بالشيء عن الشيء وهي الستر، يقال عرفته في
 ممراض كلامه وفي لحن كلامه ، فالتعريض خلاف التصريح من القول .

<sup>(</sup> ٢ ) أى يظنها بما بمبأ به أى يهتم له ، وهى لاشىء عندى ، وقد ذكرها السيوطي و تفتأ لحما » ( ٣ ) التشدق بالكلام

لملي غير ما تحدّثُ بهنفسك ، ولقد تركت أنا بتلي (١) ذلك منك فى المام للماضي رجاء أن تفيق فترفع إلى ذلك ، وقد علمتُ أنه لم يمنمك من ذلك إلا أن عمالك عمال السوء ، وما توالس عليك وتلفَّف (٢) اتخذوك كهفاً ، وعندى بأذن الله دوا، فيه شفاء عما أسألك فيه ، فلا تجزع أبا عبد الله أن يؤخذ منك الحق وتُمطاه ، فأن النهر يخرج الدر والحق أبلج (٣) ودعني وما عنه تلجلج (٤) فانه قد برّح الخفاء والسلام . اه

هذا الكتاب بدلنا:

أولا — على ما هو معروف عن عمر من شــدته وضربه على أيدى المهال والولاة .

ثانيًا - على أن نفراً من المنافسين الممرو بن الماس كانوا قد أخذوا يسيئون ما بينه وبين الخليفة ، ويبينون لهــذا إهمال عمرو وسوء إدارته ، وربما الهموه بمحاباة العال المفسدين حين لم يستطيعوا أن يتهموه مباشرةً بالخيانة .

ونحن نستدل مما جاه في هذا التاكب على أن عمر كان قد كتب إلى عمر و بخصوص الخراج من قبل ، وأن مصر لم تكن تؤدى نصف ما كانت تؤديه ، إن صح أن مصر كانت تؤدى هذا القدار قبل الأسلام، أى أن الخراج كان أقل من عشرة آلاف ألف ( . . . ر . . . . ) . ولا ندرى ما هي الماريض التي كان يأتي بها عمرو ، وقد ظن عمر أن قلة الخراج كانت

<sup>(</sup>١) امتحن وأختبر (٢) قوله توالس وتلفف بمسىواحد

<sup>(</sup>٣) مضيء مشرق لايخفيه التمويه (٤) التردد في السكلام

راجمةً إلى عدم مراقبته عمال الخراج وقلة جبايته ، وأنهم كانوا يستولون على بعضها لأ نفسهم ، وإن صح ذلك كان نقطة ضعف في سسياسة عمرو ، ولكن إذا عرفنا أن من أموال الحراج كانت تُدفع أعطيات الجندوننةً ذ المشاريم التي يتطلُّبها الأصلاح، كشق النرع وبناء القناطر، فلانحجم عن القول بأن عمراً كان له المذر فيما فمل ، إذ راعي مصلحة الدولة الحاكمة والبلاد المحكومة ، ورأى أن مصر في حاجة إلى الأصلاحالني لا يتم إلا بالمال، وكتاب عمركما يظهر مغم بالتعريض واللوم. أما قول عمر رضى الله عنه : إنها لا تؤدى نصف ما كانت تؤديه فبــل ذلك ، يفيد أن عمراً قد خفف على المصريين الأعباء النقيسلة التي كانوا يثنون تحتها من تعسد<sup>ا</sup>د الضرائب التي شملت كل شيء كما قدمنا ، وهو مظهر من مظاهر الاستبداد لا يرضى به عمرو . ومن راجع كتاب المستر ملن « مصرفي عهد الرومان » حيث أفرد فيه باباً خاصاً للضّرائب، لا يسمه إلا أن يعزو نفص الخراج فى أيام عمرو عما كان عليه في عهد الروم إلى الغاء كثير منها وعدم رضائه بالأخلال بمهده لأهل مصر ، ذلك المهــد الذي شمل شروطاً ثابتة راعي فيها عدد التبط وحال الأرضين. ولا شك أنخراج مصر قد قلُّ نسبياً بمد الفتح لاعتناق كثير من المصريين الأسلام فيا بمد. ففي أيام الدولة الأموية كتب عمر بن عبدالعزيز إلى حيان بن شريح أن يضع الجزية عمن أسلم ، فكتب اليه حيان إن الأسلام قد أضر الجزية حتى سلف من الحارث ابن نَابَسَة عشرين ألف درهم أتمَّ بها عطاء أهل الديوان ، وطلب منه أن يأمر بقضائها ، فكتب إليه عمر وضع الجزية عمن أسلم قبَّح الله رأيك فأن

الله إنما بعث محمداً صلى الله عليه وسلم هادياً ولم يبعثه ، جابياً ولممرى العمر ُ أشتى من أن يدخل الناس كلهم في الأسلام على يديه،

ولكن نفس عمرو العالية وعدم تعوده احتمال الضيم أوسها عالمكروه أبي عليه ذلك ، فكتب إلى أمير المؤمنين كتاباً يرد عليه قوله ويبرئ فيه نفسه ويظهر له أنه ذو نفس أبية ، وأن ماضي تاريخه خير شاهد على صحة ما يقول ، وإليك نص هذا الكتاب :

بسم الله الرحمن الرحيم لعبد الله أمير المؤمنين من عمرو بن العاص ، سلام الله عليك فأنى أحمد الله الذى لا إله إلاهو . أما بمد فقد بلغنى كتاب أمير المؤمنين في الذى استبطأني فيه من الخراج ، والذى ذكر فيه من عمل الفراعنة قبلى ، وإعجابه من خراجها على أيديهم ونقص ذلك مذكان الأسلام، والممرى الخراج بومنذ أوفر وأكثر والأرض أعمر ، ولا تهمكانوا على كفرهم وعتوهم أرغب في عمارة أرضهم منا مذكان الاسلام، وذكر ت أن النهر يخرج الدر فلبته حلبا قطع در ها، وأكثرت في كتابك وأنبت وعر صنت وتر بن () وعلمت أن ذلك عن شى تخفيه على غير خبر ، فجئت لمرى بالمفظ مات المقذ عات ولقد كان الله على ومن القول رصين صارم بليغ صادق وقد عملنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولمن بعده فكنا

<sup>(</sup>١) تربت: بالتاء المثلثة بمدها راء مشددة بمدها باء موحدة من تحت ثم تاء مثناة ، بمنى ضيقت . ومنه قول يوسف لأخوته: لا تثريب عليكم اليوم ، ويراد بها الحث والتحريض كما فى قوله عليه السلام (تربت يداك — من باب تعب ايضا) وهى من السكلمات التى جاءت عن العرب صورتها دعاء ولا يراد بها الدعاء بل الحث والتحريض

بحمدالله مؤدّين لا مانتنا حافظين لما عظم الله من حق أعتنا، نوي غير ذلك قبيحاً والعمل به شيئنا. فتمر أف ذلك لنا و تصدق فيه قلبنا . معاذالله من تلك الطم (١) ومن شر الشيم والاجتراء على كل مأثم ، فامض عملك فأن الله قد نرّ هنى عن تلك الطم الدنية والرغبة فهابعد كتابك الذى لم تستبق فيه عرضاً ولم تكرم أخاً ، والله ياان الخطاب لا ناجين يراد ذلك منى أشد غضباً لنفسى ولها انواها واكراماً ، وما عملت من عمل أرى فيه متملها (٢) ولكنى حفظت مالم تحفظ ، ولوكنت من بهوديشرب مازدت ، يغفر الله لك ولناوسكت عن أشياء كنت عالماً بها وكان اللسان بها منى زلولا ، ولكن الله عظم من حقك ما لا يجهل والسلام . اه

وكنى برهاناً لما كان عليه عمرو من علو النفس والصراحة فى القول قوله : والله يا ابن الخطاب لأنا حين يراد ذلك منى أشد غضباً لنفسى « ولها إنزاها وإكراماً »

لم تفف الكاتبات بين عمرو وعمر بخصوص الخراج عند هذا الحد، بل استمرت بين أخذ ورد، فكتب أمير المؤمنين إلى عمرو بن العاص: من عمر بن الخطاب إلى عمرو بن العاص، سلام إليك. فأنى أحمد إليك الله إلا هو: أما بعد فأنى قد عجبت من كثرة كتبى إليك في إبطائك بالخراج، وكتابك إلى بثنيات الطرق، وقد علمت أني لست أرضى منك إلا بالحق البين ولم أقدمك مصر أجملها لك طعمة، ولالقومك

<sup>(</sup>١) — جمع طممة وهي الماً كلة ، وقولهم الطمم علة الربا

<sup>(</sup>٢) - متملق من تعلق بالشيء إذا استمسك به

ولكنى وجهتك لما رجوت من توفيرك الخراج وحسن سياستـك ، فاذا أتاك كتابي هذا فاحمل الخراج ، فاتما هو في السلمين وعندى ما قد تعلم قوم محصورون والسلام . اه

فكتب اليه عمرو بن العاص ؛ بسم الله الرحين الرحيم لمعرب الخطاب؛ من عمرو بن العاص : أما بعد فقد أتانى كتاب أمير المؤمنين يستبطئنى في الخراج ويزعم أنى أحيد عن الحق وأنكث عن الطريق ، وإنى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم وان أهل الأرض استنظرونى الى أن تدرك غلهم، فنظرت للمسلمين فكان الرفق بهم خيراً من أن نخرق (١) بهم فيصيروا الى يع ما لا غنى بهم عنه والسلام. اه

ولما استبطأ عمر الخراج ، كتب الى عمرو أن يبعث اليه رجلاً من أهل مصر، فبعث إليه رجلاً من القبط فاستخبره عمر عن مصر وخراجها قبل الأسلام فقال : يأ مير المؤمنين كان لا يؤخذ منهاشي إلا بعد عمارتها ، وعاملك لا ينظر الى العمارة وانه يأخذ ما ظهر كأنه لا يريدها إلا لعمام واحد . اه

ومن هنا يظهر أن سوء الظن عند عمر قد اشتد بمامله على مصرحنى طلب إليه أن يوفد عليه رجلاً ينبئه من أمر مصر بالحق، ولكن جمركان من حسن النية وصفاء الضمير بحيث لم يخطر لهأن عمراً يستطيع أن يخادعه، أو أن يلهم رسوله ما يجيب به الخليفة ، ولسنا نشك في أن عمراً قد أحفظ هذا الرسول، فأن جواب هذا الرسول لمسر يناقض جواب عمرو في كتاب

<sup>(</sup>١) الخرق شد الرفق

سابق ، فبينها عمرو يقول إن المصريين استنظروه فأنظره ، إذ الرسول يقول إن عمراً لا ينظر إلا لما يقع تحت عينه من مال ، وفي هـذا الدليل الواضح على أن عمراً أراد أن يقنع الخليفة بأنه مع رفقه ولطفه بالمصريين لا يستطيع أن يُقنعَه .

أراد عمر أن وستع على عمرو لكى لا يتطلع إلى أموال الخراج ، فكتب إليه كتاباً يملمه بذلك وببين له طريقة توزيع الخراج :

أما بعد فأنى فرصت لمن قبلى فى الديوان (أى فرض العطاء) ولمن ورد علينا من أهل المدينة وغيرهم ممن توجه إليك وإلى البلدان ، فانظر من فرضت له ونزل بك م فاردد عليه العطاء وعلى دريته، ومن نزل بك ممن لم أفرض له، فافرض له على نحو ما رأيتنى فرضت لأشباهه ، وخذانفسك مائنى دينار (١) ولما بلغ بهذا حداً من فظر ائك غيرك ، لا نكمن عمال المسلمين ، فألحقتك بأرفع ذلك ، وقد علمت أن مؤنا تازمك ، فوفر الخراج وخذه من حقه ، ثم عف عنه بعد جمه ، فأذا حصل إليك وجمته ، أخرجت عطاء

<sup>(</sup>١)لملَّ هذا الفرض الذي فرضه لممرو هو جرايته (مرتبه)على عمله لافرض المعلماء ؛ إذ أن حمر كان مجرى على الممال جراية هى غير نصيبهم من العطاء ، وقد ذكر في سراج الملوك أن عمر أجرى على عمار فى كل شهر سمائة درهم معطائه لولاته وكتابه ومؤذنيه ، وأجرى عليه فى كل يوم نصف شاة ورأسها وجلدها وأكارعها ، ومن هنا يعلم أن عماله كان لهم جرايات، وهى غيرالعطاء كايتضعذك من قرله ( مع عطائه )

المسلمين وما يُحتاج إليه مما لا بدّ منه ءثم انظر فيما بق بمد ذلك فاحله الى"، واعلم أن ما قبلك من أرض مصر ليس فيها خمس ، وإنماهي أرض صلح (١) وما فٰيها للمسلمين في "، تبدأ بمن أغنى عنهم في ثغورهم( أى المرابطين)، واجزأ (٢) عنهم في أعمالهم ،ثم اقض ما فضل بمد ذلك على من سمى الله (٠) واعلم يا عمرو انالله يراك ويري عملك فأنه قال تبارك وتمالى في كتابه وجملنا للمتقين إماماً ) يريداً ن يقتدي به ، وان ممك أهل دْمة وعهد ،وقدأوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم وأوصى النبط فقال ( استوصوا بالقبط خيراً فأن لهم ذمة ورحما) ورحمهم أن أم إسماعيل منهم، وقد قال صلى الله عليه وسلم ( من ظلمماهداً أوكانه فوق طاقته فأنا خصمه يوم القيامة)إحذر يا عمرو أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم لك خصماً ، فأنه من خاصمه خصمه ، والله يا عمرو لقد ابتليت بولاية هذه الامة وآنست من نفسي ضَمَفًا ، وانتشرت رعيتي ورق عظمي ، فأسأل الله أن يقبضني إليه غير مفرط ، والله انى لأخشى لو مات جل بأقصى عملك ضياعًا أن أسأل عنه. اه

ومن هنا يتضح أنه كان لعمرو منزلة خاصة في نفس عمر بالرغم من معاملته الشديدة فى مكاتباته له . ولم تقف معاملة عمر لمسرو عندهذاالحد

<sup>(</sup>١) وهذا يؤيد رأينا بأن مصر فتحت صلحا لاعنوة وأن عمر قد أمر بأن يعامل أهالى المدن التي فتحت عنوة معاملة الصلح ، فشمل ذلك جميع المصريين على السواء.

<sup>(</sup>٢) أقض (٣) أى في القرآن .

بل قاسمه ماله (عمراً) كما يعلم من رواية البلاذرى ( ص ٢٠٧) قال : كان عمر بن الخطاب يكتب أموال عماله إذا ولاّ م ، ثم يقاسمهم ما زادعلى ذلك وربما أخذه منهم ، فكتب إلى عمرو بن الماص «إنه قد فشت لك قاشية من متاع ورقيق وآنية وحيوان ، لم تكن جان وليت مصر »

فكتب إليه عمرو: إن أرضنا أرض مزدرع ومتجر، ونحن نصيب فضلاً عما نحتاج إليه لنفقتنا. فكتب إليه عمر: إنى قد خبرت من عمال السوء ما كنى، وكتابك إلى كتاب من أقلقه الأخذ بالحق، وقد سؤت بك ظنا، وقد وجهت إليك محد بن مسلمة ليقاسمك مالك، فأطلمه طلمه وأخرج إليه ما يطالبك، وأعفه من الغلظة عليك، فأه براح الخفاء. فقاسمه عمرو ماله. اه.

خضع عمرو لما أمره به أمير المؤمنين وقاسمه ابن مسلمة ماله ، وكنى نفسه مؤونة الفلظة (وأعفه من الفلظة عليك) وهو كما لا يخنى من أشراف المرب ومن أهل الشرف والرياسة ومن ذوى الرأي فيهم . ولكن أبي عليه عمر أن يترقّه في مميشته كما كان أبوه الماص من قبله ، وقد كان يلبس الخز بكفاف الديباج ، لهذا لا نعجب إذا أثرت هذه الكمات في نفس عمرو تأثيراً كبيراً حتى قال : ، إن زمانا عاملنا فيه ابن حنتمة هذه المعاملة لزمان سو ، القد كان العاص يلبس الخز بكفاف الديباج ، فقال محمد : «مَه لولا زمان ابن حنتمة هذا الذي تكرهه ألفيت معتقلا عنزاً بفناء يبتك يسرك غزرها ويسومك بكؤها » قال عمرو : «أنشدك الله أن لا تخبر يسرك غزرها ويسومك بكؤها » قال عمرو : «أنشدك الله أن لا تخبر عبر بقولى فأن المجالس بالأمانة » فقال محمد : « لا أذ كر شبتاً مما جرى

يىنناوعمر حى » ·

وهذه القصة أوضح الأشياء دلالة على ما استحدث عمر فى الأسلام من الأعمال ، فهى تدلنا على أنه استحدث مراقبة العال ومحاسبتهم محاسبة فعلية وندب من يقوم بذلك من ثقاته . ومثل هذا كان معروفاً قبل الأسلام عند الومان .

هكذا عامل عمر عمرو بن الساس ؛ ذلك السياسى المحنك والقائد المطيم الذى دوَّخ الروم في فلسطين ومصر ، إلا أن عمر لم يسبأ بكل هذه المزايا بل أجرى الحق مجراه خوفاً أن يقتدى به بقية المهال وتسوء الحالة والأسلام في غضاضته .

### (ی) استغرار أمر مصرلعمرو:

ولى عمر بن الخطاب عمرو بن الماص على مصر ولاية مطلقة ويق والياً عليها ، قائماً بالعدل محبوباً عند القبط وجنو دالعرب ، منابطاً لبلاده أحسن منبط ، وقد قام في هذه للدة بكثير من الأصلاحات العظيمة ، فنظم الأدارة ونصب القضاة ورسم الخطة الأولى في جباية الخراج ، وعُنى عناية كبرى بالأعمال الخاصة بهندسة الرى ، من كرى الخلجان وبناه مقاييس النيل وإنشاء الأحواض والقناطر والجسور ، فأقام لذلك العالى لا يفترون عن العمل صيفاً وشتاه.

هذه هي السياسة التي سار عليها عمرو في مصرعلي نهج المدلوعدم تحميل الصريف ما لا يطيقون ، وبهذه الطريقة أتيح له تنفيذ أوامره على أهون سبيل، لا نه كان دائماً يضع مصلحة الصريف نصب عينيه ، ولم يأل جهداً فى ترفيههم وجلب الخير لهم واكتساب مجبهم ، فدانوا له بالطاعة وأحبوا ولايته ، فلم ير إحراج القبط فلا يطيعوه عملاً بالمثل القائل « إذا أردت أن لا تطاع فر بما لا يستطاع » . وكان عمرو يأخذ من الخراج مما لا بد منه لا صلاح البلاد ، ويأخذ انفسه عطاء ، ويعطى الاعطيات لأربابها ، وما يبقى يرسله إلى الخليفة

إستقر لعمرو بن العاص أمر ملك مصر فساس البلاد هذه السياسة الرشيدة ، فلم يعامل القبط عمل ما عاملهم به الروم من قبل ، فلما فتح مصر لم يتمرض لهم في شي البتة ، فأطلق لهم حرية معتقده وترك لهم أرضهم وأخذ على عاتقه حايتهم ، وأمّنهم على أنفسهم ونسائهم وعيالهم ، فشعروا براحة كبيرة لم يعهدوها منذ زمن طويل ـ ومما يدلك على حسن سياسة عمرو ، إقراره قبط مصر على جباية خراج بلادهم ، واهتمامه بالنظر في أمورهم والسهر على ترفيههم ، يؤيد ذلك أنه بعد استيلائه على حصن بابليون ، كتب يبده عهداً للقبط بجاية كنيستم ولعن كل من بجراً من المسلمين على إخراج القبط منها .

ومما يدل أيضاً على حسن سياسة عمرو أنه لم يفرق بيز الملكية واليماقية من المصريين ، فلم يتحيز لأحد الطرفيز ، فكانا متساويين أمام الفانون ، وأظلم ما بمدله وحماها بحسن تدبيره ، ولم يتبع السياسة القائلة « فرق تسده تلك السياسة المقيمة التي ظهر المملا أنها تؤدى إلى أوخم المواقب . لهذا لا ينكر علينا أحد إذا قلنا أن عمرو بن الماص قد نال من السلطان فوق ما كان يتمناه ، فدانت له البلاد قاصيها ودانيها وأجمت على عبته حي كان

يقال: « ولاية مصر جاممة تمدل الخلافة »

### (선) اعتزال عمرو ولام مصر:

لم تتفق كلة المؤرخين في ثبوت السنة الني اعتزل فيها عمرو بن العاص ولاية مصر ، وتو لاها عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، فقال بمضهم إن عزله كان قبل استيلاء ( منويل ) على الأسكندرية ، ثم استدعاه عثمان لما كتب له أهل مصر يسألونه أن يقر عمراً حتى يفرغ من قتال الروم، لأن له معرفة بالحرب وهيبة في نفس العدو فأجابهم إلى ذلك ، ومن هؤلاء المؤرخين البلاذرى ( ص ٢٠١٧ ) والمقريزى ( ج ١ ص ٢٠١٥ ح ١ ص ٢٠٠ ) ، وقال ابن الأثير إن عزل عمرو بن العاصر كان سنة ٢٧ ه . أعنى بعد استيلاء منويل على الاسكندرية .

ونحن نؤيد ماذ كره كلمن الطبرى وابن الاثير لأسباب منها:

أولاً \_ لأن عثمان لم يسرّح عبد الله بن ســمد بن أبي سرح لنزو أفريقية ؛ إلا سنة خمس وعشرين من الهجرة ، وهي السنة التي انتقض فيها الروم في الاسكندرية

ثانياً ـ ولاَّنه أقام على غزوها سنة وثلاثة أشهر ؛ إذ لا يمقل أن عكث عبد الله أقلَّ من هذا الزمن ، والروم في إمداد متصلة ، والمسلمون بميدون عن بلادم . فن المقول أن تكون عودة عبد الله بن سمد إلى مصر بعد أن نفله عُمان خمس الحُمْس في السنة السادسة والعشرين .

ثالثًا ۔ وقد روی الطبری أن عُمان بن عفان نزح عمرو بن الماص عن

خراج مصر واستعمل عليه عبد الله بن سعد فتباغيا ، فكتب عبدالله ابن سعد إلى عثمان يقول : ان عمرا كسر الخراج، وكتب عمرو إن عبدالله كسر على حيلة الحرب، فكتب عثمان الى عمرو أن ينصرف وولى عبد الله بن سعد الخراج.

وهذه النفرة النيكانت بين عمرو وعبـــد اللهوشكاية كل منهما من صاحبه لا بدأن تتطلب زمناً حتى يفصل أمير المؤمنين في الأمر.

لهذا نرى أن اعترال عمرو بن العاص ولاية مصركان بعد انتقاض الروم فى الاسكندرية ، وكان فى أواخرسنة ٢٦ه أو فى أوائل سنة ٢٧ه ، وهو الأرجح ، لأن عبد الله بن سعد لم يتول مصر إلا بعد غزو أفريقية ، وإذا ثبت ذلك فلا يعقل أن يكون اعترال عمرو فى سنة ٢٥ ه أو قبل الم

وقد قيل في سبب عزل عمرو بن العاص أن عُمان أراد أن مجمله على الحرب وعبد الله بن سعد على الخراج فأبي وقال « أنا إذا كماسك البقرة يقرنما وآخر محلما »

أولاً -للسذاجة الأولى.

ثانياً – للنظام الجمهورى عند الرومانيين .

أما سياسة عثمان بن عفان فكانت تقضى:

أولاً ــ باختيار العال من أقاربه وَ مَن ينهم وبينه صلة. ثانياً ــ الفصل بين الحرب والخراج ، لأجل أن يستطيع التدخّل في كل شيء، وتضييق سلطة العال، وهي توافق سياسة الأمبراطرة.

أما عمرو بن العاص فكان :

أولاً \_ متموداً سياسة عمر .

ثانياً وكان يحرص على أن تكون سلطته عظيمة لأنه كان طموحاً ، فلم يكن بد من أن يقع الخلاف بينه وبين عثمان الذي كان لا يشك في خيانة عمرو ، ولا يشك في قوته في الحرب ، فأراد أن ينتفع بممرو في الحرب ، والكن عمراً لم يرضهذا ، إما لأنه اعتداً ها إهانة ، وإما لا نه كان يحرص على رياسة الخواج .

هذا هو السبب الحنيق في عزل عمرو عن مصر ، أَصْف إلى هـــــذا ميل عثمان انولية مصر امبد الله بن سمد ، لأَنه كان أَخاه من الرضاعة.



# الكتاب الثالث

عرومنذ اعنزل دلام معر الی أد مان البابالاول اخبار عهر و مع عثمان

غضب ممرو غضباً شديداً وحقد على عُمان لئزله إياه ، وكان ذلك سبب المداوة والبغضاء ينهما ، ولما قدم عمرو بمداعتراله إلى المدينة ، دخل على عُمان وعليه جُبة يمانية عشوة قطناً فقال له عُمان : ما حشو جيتك ؟ قال عمرو : قد عامت أن حشوها عمرو . فقال عُمان : ولم أردهذا إنماساً لت أقطن هو أم غيره ؟

ومما يداك على شدة غضب عمرو لدزله وتولية عُمان رجلاً يمتبر نفسه أعظم كفاءة منه وأكثر تجربة ، أن عُمان بن عفان رضى ان عنه سأله لما قدم المدينة : كيف تركت عبد الله بن سعد ؟ قال عمرو : كما أحببت . قال : وما ذاك ، قال عمرو : قوى في ذات نفسه ضميف في ذات الله ، فقال له عثمان : لقد أمرة أن يتبع أثرك . فقال عمرو : لقد كلفته شططاً . فهذا يبين شدة حنق عمرو وسخطه على عثمان وعلى واليه الجديد . لم يبين عمرو بالمدينة بل اعتزل بفلسطين في قصره السمى « المُجلان » وإنما لم يبين عمرو بالمدينة بل اعتزل بفلسطين في قصره السمى « المُجلان » وإنما مكت يرقب الأمور ، وكأنه كان لا يشك في أن الأمة سيكون بينها وبين

خليفتها حدث ، فأشفق من الأقامة فى المدينة حتى لا يناله من هذه الثورة التى كان ينبأ بها شر ، وماكان تردده بين المدينة وفلسطين إلا إستكشافا المسقع . على أن عبان لم تفته إصابه رأى عمر و فكان يستشيره فى مهام الأمور ، سيا حين سعرت نار الفتنة وتفاقم شرها ، وكان عبان يميل إلى استشارة عمر و حين كانت الامة تُعدِّض بشر . فقال :ما ترى ياعمر و وقال: أرى أنك فد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ماكان يصنع عمر ، أرى أنك فد لنت لهم وتراخيت عنهم وزدتهم على ماكان يصنع عمر ، فأرى أن تازم طريقة صاحبك ، فتشتد فى موضع الشدة و تاين فى موضع اللان ، وإن الشدة تنبغي لمن لا يألو الناس شراً ، واللين لمن لا يخلف اللين ، وقد فرشهما جيماً اللين .

وقد أقبل عثمان على عمرو بن الماص يوماً فغال : مارأيك ؛ (فى الفتنة) قال : أرى أنك قدركبت الناس بحسل بنى أمية ، فقلت وقالوا وزغت وزاغوا ، فاعتدل أو اعتزل ، فأناً بيت فاعترم عزماً وأمض قُدّماً . فقال له عثمان : مالك قبل فروك ، أهذا الجد منك ؛ فسكت عمرو حتى تفر ق الناس ثم قال : لا والله ياأ مير المؤمنين لا أنت أكرم على من ذلك ، ولكنى قد علمت أن بالباب قوماً قد علموا أنك جمتنا نشير عليك ، فأحببت أن يبلغهم قولى فأقود الك خيراً أو أدفر عنك شراً.

وفى رواية الطبرى أيضاً قال لما عزل عثمان عمرو بن العاص جمل يطمن عليه فأرسل عثمان اليه يوما خلا به فقال : يا ابن النابغة ما أكثر ما قِلل جُرُ "إن جبتك ، إنما عهدك بالعمل عاماً أول ، أقطمن على وتأتيني بوجه وتذهب عنى بوجه آخر ، فقال عمرو : إن كثيراً مما يقول الناس

وينقلون إلى ولاتهم باطل، فانق الله يا أمير المؤمنين في رعيتك. فقـال عثمان : استمملتك على ظلمك وكثرة القالة فيك . فقال عمرو ، قد كنتُ عاملاً لممر بن الخطاب ففار قني وهو عنى راض . فقال عثمان ، لو آخذتُك بما آخذك به عمر لاستفمت ، ولكني لنتُ عليك فاجترأت ، أما والله لأنا أعز منك نفراً في الجاهلية وقبل أن ألى هذا السلطان. فعال عمرو. دع هذا فالحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وهدانا به، قد رأيت الماص بن وائل ورأيتُ أباك عفان ، فوالله للماص كان أشرف من أبيك . فقال عثمان : مالنا ولذكر الجاهلية ؛ فخرج عمرو من عنده وهو محتقد عليه ، فلماكان حصر عثمان خرج من المدينــة حتى انتهى إلى قصره بفلسطين، وينها هو جالس في قصره ومعه ابناه محمد وعبدالله وسلامة بن روح الجذامي، إذ مرّ بهم راكب من المدينة فسأله عمرو عن عثمان فقال : قد تركته محصوراً شديد الحصار ، قال عمرو : أنا عبد الله قد يضرط المير والمكواة في النار ، فلم يبرح مجاسه هذا حتى مر" به راكب آخر ، فناداه عمرو : ما فعل الرجل (عثمان )؛ قال · قتل . فقال عمرو ؛ أنا عبد الله إذا حككت ورحة أدميتها إن كنت لا حرض عليه حتى أنى لأحرض عليه الراعى في غنمه في رأس الجبل. فقال له سلامة ابن روح: يا معشر قريش إنه كان بينكم وبين المرب باب وثيق فكسرتموه فا حلكم على ذلك ٢ فقال عمرو : أردنًا أن نخرج الحقمن خاصرة الباطل ليكون الناس في الحق شرعاً سواه . وكانت عند عمرو أخت عُمان لأمه

ففارقها حين عزله عثمان (١). اه

والذى يظهر لنا في شأن عمرو في فتنة عنهان أنه إنما نقم منه ما نفم الناس ، لا يشاره بني أمية على غيرهم من جلة الصحابة ، ثم فض " يده لما بلغ الهياج أشده ولم تجد نصائحه هو والصحابة عنهان نفعاً ، فظل ممظم القوم يشاهد تمثيل هذه الرواية الحزنة على بمد ، ظناً أن عنهان يخلع نفسه إذا اشتد عليه التضييق ، وعلى كل حال فلم يكن لمدرو في هذه الفتنة إلا ما كان كثير من الصحابة الذين حضروا فتله ، وأنه دخل فيها دخل فيه الناس .

\*\*\*

## الباب الثاني

## عمرو وسياستهمععلي ومعاوية

(١) لماذا انضم عمروالي معاوية ۽

ما كاد على بن أبي طالب كرم الله وجهه يتبوأ مركز الخلافة حى اختلفت كلة المسلمين وصاروا أحزابا : ففريق أصبح يطالب بدم عيان ، وهو حزب الأموين بالشام وعلى رأسهم مماوية بن أبي سفيان ،وفريق من الثائرين قتلة عيان الذين اختاروا على بن أبي طالب ، يعيثون في الأرض فساداً فيملثون القلوب خوفاً ورعباً ، وفريق أنصار السياسة الأسلامية القديمة الذي كان يتفق مع الأمويين ولكنه كان يريدأن يمودأ مرا لخلافة

<sup>(</sup>١) الطبري ( ج ٥ ص ١٠٧ ... ١٠٩ ك ٢٢٢)

إلى ما كان عليه أيام عمر ، وعلى رأسه طلحة والزبير وعائشة.

كان الزبير وطلحة قد بايما علياً كارهين ، فنفضا بيعهما وأرادا أن تَّنقض خلافة على ، لأن أهل للدينة قد أقروها وعلى رؤوسهم سيوف الثائرين . وقد رأينا أن عمرو بن العاص لم يكن رامنياً عن عثمان ولا عن حَكُمه، وأن مقتل عثمان لم ينضبه ولم يسخطه وربما أرضاه، فلم يكن بد إذًا من أن ينضم عمرو إلى على أو إلى الزبير وطلحة( لا ينبغي التفكير في انضامه إلى الذين اعتزلوا الحركة السياسية كسمد بن أبي وقاص ، لأن الرجل كان رجل عمل ومطامع) ولكنه كان مناللهارة السياسية بحيث لم يشك لحظة في أن أمر الربر منحل، ولكنه لم ينضم إلى هذا الفريق أُو ذلك الحزب، لأنه كان لا يرجو خيرًا من دولة علىّ لأن عليًا كان لا يريد إلا أن يحمل الناس على رأى نفسه مدلاً بنفسه في كل شيٌّ ، غير معوَّل على غيره في رأى أو علم أو عمل ، وأنه لا يرجى منهأن يسير بسيرة أبي بكر وعمر \_ تلك السيرة التي كان عادها الشورى في كل أمر \_ وأن أمثال عمرو لا يمكن أن يعتمدعايهم فى عمل أو يستمين مهم في سلطانه ، فهو يائس من خيره ، ولان عمراً كان قرشياً وكان ميل قريش إلى خلافة هاشمية قليلا جـدًا ، ولا نُه رأى أن القوة التي على رأسها عائشة وطلحة والزبير كانت من الضمف بحيث لا تقوى على أن تغلب على بن أبي طالب على أمره أو تفوز بأرجاع الحال إلى ما كانت عليه في عهد أبي بكر ، وقد ظهر له بعد قليل أن هذا الحزب قد انهزم ، فقُتل طلحة والزبير وأسرت عائشة .

وهنا غيرًا عمرو بن العاصسياسته دفعة واحدة ، وأصبح في حزب عْمَان ،لأَنه كان كما لا يخني من أشد الناس دهاء ، وكان لا يممل عمــلاً إلا إذا تأكد من نجاحه ، يدلك على ذلك أنه لم يسلم إلا بعد أن ظهرله ظهوراً يناً أن محداً صلى الله عليه وسلم سوف ينتصر ، وما كان ذهابه إلى الحبشة إلا ايرى ما يكون من أمر محمُّ وقريش فأنكانت الغلبة اقريش كان على أولى أمره مع رسول الله ، ولم يكن قدخذل قريشاً بالقعود عن نصرتها ، واكنه أسلم ودخل في الأسلام لما رأى أن أمر النبي عليه السلام ظاهر على قريش لا عالة :كذلك كان حاله في هذا الظرف، فتبين له بثاقب رأيه وبعد نظره أن هذه الثورة ان تنتهى إلا بحدوث انقلاب في حالة الأمَّة العربية ، ولم يكن عمرو بالرجل الساكن الدي يلتزم الحيدة في مثل ذلك الظرف، بل لابد من دخوله في هذه الاضطرابات وأن يكون له ضلم فيها ، عسى أن يناله من وراء ذلك ما كان يؤمل منـــذ زمن طويل لأنه كان طموحاً إلى الملا.

إنتظر عمرو يرقب الأمور على بمد، فرأى أن معاوية بن أبي سفيان لم يكن لبستكين لما يريد به على ولا يستخدى لما يتوقع أن يحيق به من مكروه، وكان على ذكر من قديم الأحقاد بين البيتين، ولم ينس معاوية أن علياً قاتل أخيه ومقارع أبيه في مواطن كثيرة أيام الجاهلية، وهو قريب عثمان فاستمان عمراً وتعاقدا على النصح والنصرة، ومعلوم أن المصائب تؤلف بين الطامعين، وكان ذلك ما يتمناه عمرو و فأنتج لهما الدهاء أن يطوقا علياً إثم دم عثمان، ليكون لهما بذلك

الحجة في مناوأته \_ فكأن مقتل عثمان الذي اشتهر عمرو بالتأليب عليه مصدر سياسة عمرو والتزامه هذه الخطة : خطة للطالبة بدم عثمان .

ولكن الذي يمرف شدة دهاء همرولا يمجب لالتزامه هذه السياسة، لأن العمل مع معاوية أرجى العافية وأحرى أن يلبسه ملابس العز، وقد وجد من قتل عثمان مسوغاً لأن تروج دعوى معاوية، فظاهر هعلى أمره والرجلان (عمرو ومعاوية) لا بمتقدان في على أنه يريد في خلافته العمل عا يوجب للثوبة عند الله تعالى، وإنما يريد أن يحكم الأحقاد ولليول، وقد أعانهما على على نفسه باستبطانه قتلة عنهان واتخاذه أعواناً.

#### (ب) در درفه: دنبی

كان معاوية بن أبي سفيان أعظم قرابة عثمان شأنًا ، وقد و لاه الشام عمر وعثمان فنال رضاءهما ، وسار سيرة مرضية ، فملك أفتدة الأهلين بحسن سياسنه ، وأصبح جند الشام رهن إشارته يأتمرون بأمره وينتمون بنهيه.

فلا عجب إذاً إذا أبي معاوية الأذعان للمزل أوالرضي بمبايعة على وشدد في المطالبة بدم عنمان .

وكان معاوية رأساً لحزب بنى أمية الذى كان يطالب بدم عنهان ، والدى كان يرمي فى حقيقة الا مر منذ أيام عنهان إلى الاستثنار بالسلطان. ومع هذا فهذا الحزب لم يجهر بشى من هذه الأطاع وإنما انتحل أعذاراً ظاهرة تسيغ له أن يقف من على موقف المحارب، أضف إلى هذا أن المداء بين بنى هاشم وبنى أمية قديم فى الجاهلية ، وأن الاسلام زاد هذا

المداه ، فأن بنى حرب لم ينسوا ما كان من حرّة وما كان من على ، كما أنْ بنى هاشم لم ينسوا ما كان من هند يوم أحد ، والمداء بين بنى هاشم وبين أبى سفيان معروف باتى الأثر . وهذه الأعذار التى انتحلها معاوية هى ؛

(١) أن معاوية كان يتهم عليًّا بشيٌّ من أمر عثمان

(٢) ولأن علياً آوى قتلة عثمان

(٣) ولا نه كان بين الرجاين نفور أدى إلى أن علياً رأى من أول
 واجبانه عزل معاوية عن الشام - وليس ذلك من السهل على رجل اعتاد
 الأمارة والعزة.

وبمد انتصار على بن أبى طالب في يوم الجل توجه إلى الكوفةووجه جرير بن عبد الله البجلى إلى معاوية يدعوه إلى بيمته ، وزوده بكتاب يملمه فيه اجماع المهاجرين والانصار على بيمته ونكث طلحة والزبير وماكان من أمر هما ويدعوه إلى الدخول في طاعته . فاطله معاوية واستنظره وكتب إلى عمرو بن العاص : أما بعد فانه كان من أمر على وطاحة والزبير ما قد بلغك ، فقد قدم على جرير بن عبد الله في بيمة على و حبست نفسي عليك حتى تأتيني فاقدم على بركة الله تمالى . (اليعقوبي ج ١ ص ٣١٥)

فلما وصل الكتاب إلى عمرو دعا ابنيه عبد الله ومحداً ، واستشارهما في هذا الأمر ، فقال له عبد الله : أيها الشيخ ، إن رسول الله قبض وهو عنك راض ، ومات أبو بكر وعمر وهما عنك راضيان ، فسلا تفسد دينك بدنيا يسيرة تصيبها مع معاوية ، وقال له عمد : بادر إلى هذا الأمر فكن فيه رأساً قبل أن تكون ذنباً ، قالوا : فأنشأ عمرو يقول :

تطاول ليلى النجوم الطوارق وخوف التي تجاو وجوه العواتق فأن ابن هند سالني أن أزوره وتلك التي فيها بنـات البوائق وقد قال عبـد الله قولاً تعلقت به النفس إن لم يعتقلني عوائق وخالفه فيـه أخوه محمـد وإني لصالب العود عند الحقائق ولما قدم عمرو على معاوية أشار عليه أن يلزم علياً دم عمان وأن بحاربه بجند الشام إذا أبي (١)

قال اليعقوبي : قال معاوية : مدّ يدك فيا يعنى . فقال عمرو : لا لعمر الله لا أعطيك دينى حتى آخذ من دنياك . فقال له معاوية : لك مصر طعمة ، وطلب من عمرو أن يبيت عنده ليلته مخافة أن يفسد عليه الناس ففعل، وقال عمرو :

معادى لا أعطيك دينى ولم أنل به منك دنياً فانظرن كيف تصنع قأن تمطنى مصراً فأربح بصفقة أخذت بهما شيخاً يضر وينفع

ويظهرأن هذه الأبيات والتي قبلها ، وما يقال من أمثال هذا الكلام ثراً ، مصنوع من خصوم عمرو ومعاوية ، ليظهروها بمظهر المكابر للحق الراغب في الدنيا ومتاعها المستسهل للجور العامل على الدفع في صدر الحق فظير متاع قليل .

<sup>(</sup>۱) هــذا ماذكره الطبرى ، وهو يخالف ماذكره اليمقوبى من أن عمرُ أشار على مماوية بان لا يذكرعُمان لا تُنمماوية خذله ، وأما عمرو فقدتركه عيادً وذهب إلى فلسطين

فكتب له معاوية بمصر شرطاً ، وختم الشرط بعد أن بايعه عمرو وتعاهدا على الوفاء (اليعقوبي ج ١ ص ٢١٦).

رجع جرير إلى على بن أبى طأب كرمالله وجهه ، وأخبره بحال مماوية وأنه قد أصر على أن يقاتله بجند الشام الذين هالهم قتل عمان ، فبكوا واستبكوا حين رأوا قيصه الذى قتل فيه مخضباً بدمه وإليه إصبع زوجه نائلة وكانت معلقة فيه . وضع معاوية التوب على المنبر وكتب بالخبر إلى الأجناد فآلوا على أنفسهم أن لا يهدأ بالهم حنى يأخذوا بئار عمان ولو فنيت أرواحهم على بكرة أيهم ، وأجموا على قتال على اعتقاداً مهم أنه هو الذى قتل عمان وآوى قتلته .

أما مبايعة عمرو لمعاوية حين قدم عليه فشى لا يمكن تصديقه الأنه كيف يعقل أن يبايعه بالخلافة في مبدأ الأمر وجو السياسة لا بزال مكفهراً، وعلى قد أحرز النصر المبين في واقعة الجل، وعزم على الزحف على الشام لا تنزاعها من معاوية ، ولم تخف على عمرو أحقية على بالخلافة بعد عثمان وشجاعته في الطعن والنزال. فهل يتوهم متوهم أن السذاجة قد بلغت بعمرو أن يكون أول من يبايع معاوية ، وحالة الامة السياسية في ذلك الظرف المقلق لم تكن لتخفي عليه ؟ والظاهر أن هذه المبايعة التي زعمها المؤرخون ليست إلا تحالفاً واتحداداً على التعاون ، فأن معاوية كان يهمه كثيراً أن تكون مبايعة عمرو له علانية أمام وجوه أهل الشام وغيره عمن ينتصرون له ايكون لهم قدوة في البيعة ، وهذا ما لم يقله أحد من المؤرخيل فهاوقفنا عليه من كتب التاريخ ، فلم يذكروا في أي مكان وقعت يبعة عمرو

لماوية، وأمام أي ملا من الناس، بل تركوا هـنه النقطة مبهمة غامضة مع أهميتها.

بلغ علياً أن معاوية قد استعد القتال ومعه أهل الشام، فسار من الكوفة إلى صفين في تسعين ألفا لخس بقين من شوال سنة ٣٦ه، وسار معاوية من الشام في خمسة وثمانين ألفاً على ما رواه المسعودي، وعسكر في موضع سهل على الفرات، وبات على وجيشه في البر عطاشا قد حيل ينهم وبين الورود إلى الماء، فقال عمرو بن العاص لمعاوية: إن علياً لا يموت عطشا هو وتسعون ألفا وسيوفهم على عوانقهم فدعهم يشربون ونشرب. فقال معاوية: لا والله أو يموتوا عطشاً كما مات عمان، فقال أحد جند على:

أعنمنا القوم ماء الفرات وفينا الرماح وفينا الجحف وفينا على له صولة إذا خوفوه الردى لم يخف ونحن غداة لقينا الزبير وطلحة خُضنا غار التلف فا بالنا أمس أسد العربين وما بالنا اليوم شاة النجف

فندب إليهم على قوماً فأجاوا رجال معاوية عن الماء، فأرسل إليه معاوية يستأذنه في وروده فأذن لهم! وبعد يومين من نزول على على هذا للوضع بعث إلى معاوية يدعوه إلى اتحاد الكلمة والدخول في جاعة المسلمين وطالت للراسلة بينهما فاتفقا على الموادعة إلى آخر الحرم سمنة ٣٧ هـ، ولم يتفقا في غضون همذه المدة على شيء، ودارت رحى الحرب بينهما

من جليد (١)

ومن اطلع على ماكان من أمر سفرا على واشتدادم على مماوية ، وكذا اشتداد سفرا و مماوية على على ، لا يسعه إلا أن يحكم بأن عدم غباح هؤلا و المندويين كان راجماً لقلة خبرتهم بالسياسة وشدة ميلهم إلى الحرب بما أفسد القلوب وزاد الفرقة . والذي يظهر من رواية الطبرى أن رسل على إلى معاوية كان فيهم غطرسة ، فكانت كلات الشر والتفريق والتغالى تبدر من السنتهم ، ولم يكونوا ليصلحوا رسل صلح ، فكان معاوية يسى الرد عليهم ـ والظاهر أن القوم قد ثماوا بالانتصار على أهل الجلل بالبصرة فظنوا أن ينالوا من جيش معاوية ما نالوا من جيش عائشة.

ولما انقضى المحرم أعادوا القتال سيرته الأولى، فلما كان اليوم الأول من صفر سنة ٣٧ للهجرة، إبتدأت الحرب من غير أن يقف كل الجمين وجها لوجه، بل كان كل يوم يخرج قائد من هنا وقائد من هنا حتى إذا مضت سبمة أيام قال على لجنده: حتى متى لا نناهض هؤلا، القوم مجمعنا ؛ فباتوا يصلحون أمرج، وفي ذلك يقول الشاعر.

أصبحت الأمة في أمر عجب والأمر بجوع غدًا لمن غلب فقلتُ قولاً صادفًا غيركذب إن غدًا تهلك أعلام العرب واشتملت نار الحرب بين الفريقين أيامًا متواليـة حتىكان اليوم الذي

<sup>(</sup>۱) الامامة والسياسة لاين قتيبة ( ج۱ ص ۱۷۲ ) ومروج الذهب للمسعودي ( ج۲ ص ۱۶ – ۱۰ ) بتصرف

قتل فيه عمار بن ياسر فاشتدت الحرب بمد مقتله وزحف أصحاب على"، وظهروا على جند معاوية حتى ألصقوهم بمسكره، وأشرفعلي على النتح قدما مماوية بفرسه ونادى أهل الشام : الله الله في الحرمات والنسا والبنات ، وقال معاوية « هلمٌ مخبأتك يا ابن العاص فقد هلكنا » غير أن عمرو بن الماص عمد بما أوتيه من فنون الدهاء إلى تغيير الحال رأسًا على عقب وتحويل النصر للى جانب معاوية ، وإن ذكرى موقعة صفين لا تزال ترجف لاسمه هيبة ، فبعد أن كادت الدائرة تدور عليــه لم يثن ذلك من عزيمة عمرو ، وسرعان ما ابتكر من ضروب الحيل ما أوقع بجند على فاتقسموا على أنفسهم وغلبوا على أمرج حيث قال عمرو «أيها الناس من كان ممه مصحف فليرقمه على رمحه » فرفموا المصاحف وقال قائلهم «هذا كتاب الله عز وجل بينناوبينكم »فلمارأي أهل العراق المصاحف مرفوعة قالوا « نجيب إلى كتاب الله ، وإنما رمي عمرو بحيلته هذه الني هدت عزائم الجحافل وبددت آمال على على ما نرى إلى أمرين :

الأول: أن يكسر من حدة جند على وحيتهم، وكانواقاب فوسين أو أدني من الانتصار:

التاني : أن يفرق بينهم ويفتُّ في عضدهم فيكفوا عن قتالهم .

رغب أهل العراق في الموادعة فنصح لهم على أن لا يفتروا بقول اصحاب معاوية لأنه ليس إلا خديمة ، فأبوا وطلبوا منه أن يبعث إلى الأشتر ليرك القتال ، فأرسل إليه فقال الاشتر للرسول « ليس هذه الساعة التي ينبني أن تزيلني فيها عن موضى ، قد رجوت أن يفتح لى فيها

فلا تمجلنى » فرجم الرسول بالخبر فما انتهى إليه حنى ارتفع الرهيج وعلت الأصوات من قبل الأشتر فقال له القوم« والله ما نراك إلا أمرته أن يقاتل إبعث إليه فليأتك وإلا والله اعتزلناك»

فقال على الرسول و يحك قل الاشتر أن يقبل فأن الفتنة قدوقمت فلم يسمه إلا المجئ وترك ساحة الحرب أم أرسل على الأشعت بن قيس البسأل معاوية عما يريده فقال له معاوية « نرجع نحن وأنتم إلى ما أمر الله في كتاب، تبعثون منكم رجلاً ترصونه ونبعث منا رجلاً ثم نأخذ عليهما أن يعملا عافى كتاب الله ثم رجع الأشعت إلى على فأخبر وفقال الناس رضننا وقبانا .

فاختار أهل الشام عمرو بن الماص، وقال أهل العراق: قد رمنينا أباموسى الأشعرى. فقال على «قد عصبتمونى في أول الأمر فلاتمصونى الآن، ويتن لهم تخوفه من أبي موسى لأنه كان يخذل الناس عنه ، فأبو الإلا ليأه ، فاضطر للسير على ما رأوا وهو مكره (١) . وكان من نتائج هذه السياسة ما سنفصله .

(ج) عمرودالنحكيم

(۱) عقراتیکیم :

اجتمع عمرو بن الماص وأبو موسى الأشعرى بدومة الجندل حيث كتباعقد التحكيم في شهر صفر سنة ٩٣٨. وهذه صورة الكتاب منقولة

<sup>(</sup>۱) انظر الیمقوبی ( حرا ص ۲۱۸ ــ ۲۱۹ ) کم والمسمودی ( ج۲ ص ۲۰ الی۲۷ ) کم والامامة والسیاسة لاین قتیبة ( ج ۱ ص ۲۸۷ )

عن الطبري ( ج ١ ص ٣٣ ـ ٢٤ )

بسم الله الرحن الرحيم. هذا ما تقاضى عليه على بن في طالب ومعاوية ابن أبي سفيان ، قاضي على على أهل الـكوفة ومن ممهم من شيعتهم من المؤمنين والمسلمين، وقاضي معاوية على أهل الشام ومرب معهم من للؤمنين والمسلمين، إنَّا ننزل،عند حَكُمَ الله عز وجلوكتابه، ولا يجمع بيننا غيره، وإن كتاب الله عز وجل بيننا من فأتحته إلى خاتمته نحى ما أحيا ونميتما أمات، فما وجد الحكمان في كتابالله عز وجل، وهما أبو موسى الأُشمري عبدالله بن قيس ،وعمرو بن العاص القرشي عملا به ، ومالم مجدا في كتاب الله عز وجل فالسنة الجامعة غير المفرقة : وأخذ الحكمان من على ومعاوية ومن الجندين من العهود والمواثيق والثقة من الناس أنهما آمنان على أنفسهماوأ هلهماوالامة لهما أنصار على الذي يتقامنيان عليه. وعلى المؤمنين والمسلمين من الطائفتين كاتيهماعهدالله وميثاقه أنا على مافى هذه الصحيفة ، وأن قدوجبتقضيتهماعلى المؤمنين،فأن الأمن والاستقامة ووضع السلاح بينهم أيما ساروا على أنفسهم وأهلهم وأموالهم وشاهده وغابثهم . وعلى عبد الله بن قيس وعمرو بن العاص عهد الله وميثاقهأن بحكمابن،هذهالامة ولا ردًّا ها في حرب ولا فرقة حتى يعصيا ، وأجل القضاء إلى رمضان ، وإن أحبا أن يؤخرا ذلكأخراه على تراض منهما، وإنُّوفي أحدالحُ كمين فأن أمير الشيمة بختار مكانه، ولا يألوا من أهل المعدلة والقسط، وأن مكان قضيتهما الذي يتقاضيان فيه مكان عدل بين أهل الكوفة وأهل الشام، وإن رضيا وأحبا فلا محضرهمافيه إلا من أرادا، ويأخذ الحكمان منأرادا من الشهود، ثم يكتبان شهادتهما على مافي هذه الصحيفة ، وم أنصار على من ترك ماف هذه الصحيفة وأراد فيه إلحاداً وظاماً ، اللهم إنا نستنصرك على من ترك مافي هذه الصحيفة اه

ويلى ذلك أسباء الشهود من الطرفين -- ١٥ صفر سنة ٣٧ هـ المبتماع الحسكمين (عمرو وأبو موسى) وثنائج التمكيم

لم ينته بمد الدور الذي لمبه عمرو بن الماص في موقعة صفين ، فلم يكن بد من تنفيذ الخطة التي رسمها له دهاؤه للمروف بمزل على بن أبي طالب و تثبيت معاوية بن أبي سغيان . وليس من شك في أنه قضى وقت في ابتكار ضروب الحيل للايقاع بأبي موسى والوصول الى غايتـــه ، حتى إذا ما حان اجتماع الحكمين بعث على بن أبى طاب أربعائة رجل عليهم شريح بن هانيُّ الحارثيوعبد الله بن العباس يصلى بهم ويلى أمورج ، وأبو موسى الأشمري ممهم ، وبعث معاوية بن أبي سفيان عمرو بن العاص في أربعائة من أهــل الشام فتوافوا بدومة الجندل. وقد ذكر المسعودى انه لما دنا وفد على" من موضع الاجتماع قال عبد الله بن العباس لأبي موسى ٥ إن علياً لم يرض بك حكماً لفضل غيرك والمتقدمون عليك كثيرون وان الناس أبوا غيرك وإنى لأظن ذلك لشر يراد بهم ، وقد ضم داهية العرب ممك ، إن نسيت فلا تنس أن علياً بايسه الذين بايموا أبا بكر وعمر وعُمان ، وليس فيه خصلة تباعده من الخلافة ؛ وليس في معاوية خصلة تقربه من الخلافة، ووصَّى معاوية عمراً فقال « يا أبا عبد الله إن أهل المراق قد اكرهوا علياً على أبي موسى وأنا وأهل الشام راصون بك ، وقد شُم اليك رجل طويل اللسان قصير الرأى ، فأخذ الجدولاتلة مرأيك كله ، ووافى عمراً سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر والمغيرة بن شعبة وغيرهم من جلة الصحابة الذين تخلفوا عن مبايعة على ولم ينمسوا أيديهم في الفتنة .

وإنَّا نقف بما ذكره للسمودي على أربعة أمور :

(١) إن علياً أكره على اختيار أبي موسى فلم يثق به لأنه فارقه وخذل الناس عنه وفعل أشياء سنذكرها فى محلها ، أما معاوية وأهل الشام فكانوا راضين بعمرو

(٢) لم يكن أبو موسى بالرجل الذي يقف أمام داهية العرب (عمرو) هذا للوقف الذي يحتاج الى الحنكة فى السياسة وابتكار ضروب المكر والدها، أكثر نما يحتاج إلى استقصاء مسائل الدين

(٣) انه قد تخلف عن مبايعة على كثيرون من جلة الصحابة ، من أمثال عبد الله بن عمر وسعد بن أبي وقاص والمغيرة بن شعبة داهية السياسة ، وأمثال حؤلاء الرجال لا يستهان بهم

( ؛ ) ان ما قله عبد الله بن المباس لأبي موسى لم يكن من شأنه أن يرضيه ولا أن يبعثه على الأخلاص والشدة في نصر على

إبتمع الحكان في شهر رمضان سنة ٣٧ه، وفي هذا اليوم الشهود تجلى دها، عمر و بأجلى مظاهره، وظهر متعلملاً مقدرة هذا الرجل السياسية بوما أوتيه من حسفق وذكاه ، يؤيد ذلك ما نذكره مما دارييسه وبين أبي سوسى من أطراف الحديث ، وكيف استدرجه حتى وافقه أبو موسى على

خلم على ، وكيف أثبت موكله معاوية بن أبي سفيان. قال المسعودي في «مروج الذهب»،قال عمرو: يا أبا موسى دأيتُ أول ما نقضى به من الحق أن نقضى لأهل الوفاء بوقائهم وعلى أهل الندر بندرج (ومن هنا نعلم لمن يريد أن يقضى عمرو ) ، فحمد الله أبو موسى وأثنى عليه وذكر الحدث الذي حلَّ بالأسلام والخلاف الواقع بأهله ثم قال : يا عمرو هملم إلى أمر يجمع الله فيه الألفةُ ويلم الشمث ويصلح ذات البين ، فجزاه عمرو خيراً وقال : إن للكلام أولاً وآخراً ، ومتى تنازعنا الكلام خطباً لم نبلغ آخر محنى ننسي أوله، فاجمل ما كان من كلام نتصادر عليه في كتاب يصير إليه أمرنا .فقال أبو موسى: فاكتب. فدعا عمرو بصحيفة وكاتب ، وكان الــكاتب غلاماً لممرو . فتقدم إليه ليبدأ به أولاً دون أبي موسى لماأراد من المكر به ثم قال له بحضرة الجاعة : أكتب فأنك شاهد علينا ،ولا تكتب شيئاً يأمرك به أحدنا حتى يستأمر الآخر فيسه، فأذا أمرك فاكتب، وإذا نهاك فانته حتى بجتمع رأينا. أكتب:

بسم الله الرحن الرحيم . هذا ما تفاضى عليه عبد الله بن قبس وعمرو ابن العاص ، تقاضيا على أنهما يشهدان أن لا إله إلا الله وحده لا شريك وأن محداً عبده ورسوله ، أرسله بالحدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون (ثم قال عمرو) نشهد أن أبا بكر خليفة وسول الله عليه وسلم حتى الله عليه وسلم ، عمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبضه الله إليه وقد أدتى الحق الذى عليه (قال أبو موسى و أكتب») ثم قال عمرو « أكتب» ) وأن عمان ولى هذا الأمر بعد

عمر على إجماع من المسلمين وشوري من أصحاب رسول الله صلى اللهعليه وسلم ورضى منهم وأنه كان مؤمنًا ( فقال أبو موسى د ليس هذا والله بما قمدنًا له ») . قال عمرو : والله لا بد من أن يكون مؤمنًا أوكافراً . قال أو موسى: أكتب . قال محرو: فطالماً قُتل أو مظاوماً ؛ قال أبو موسى : بل قتل مظاومًا . قال عمرو : أفليس قد جمل الله لولى للظاوم سلطانًا يطلب بدمه ؛ قال أبو موسى : نعم . قال عمرو : فهل تسلم لمثمان ولياً أولى من معاوية ؛ قال أبو موسى : لا . قال عمرو : أفليس لمعاوية أن يطلب قاتله حيثما كان حتى يقتله أو يمجز عنه ؛ قال أبو موسى : بـلى . فقال عمرو للكاتب : أ كتب. وأمر ه أبو موسى فكتب. قال عمرو : فأنا نقيم البينة على أل علياً قتل عُمَان .قال أبو موسى: هـــذا أمر حدث في الأسلام وإنما اجتمعنا لله فهل إلى أمر يصلح الله به أمة محمد قال عمرو . وما هو ؛ قال أبو موسى : قد علمت أن أهل المراق لا يحبون معاوية أبداً وأن أهل الشام لا يحبون علياً أبداً ، فهل نخلعهما جيماً ونستخلف عبد الله بن عمر ، فسمد عمرو إلى كل ما قاله أبوموسي فصوَّبه وعدَّد لهجماعة وأبو موسى يأبي ذلك إلا ابن عمر ، فأخذ عمرو الصحيفة وطواها بمدأن خياها جيماً. اه

ويظهر المتأمل فيا كتب فى هذه الصحيفة النى وافق أبوموسى على ما شملته وإقراره بأن عمان قتل مظاوماً ، وأن لماوية الحق فى أن يطلب بدمه المسفوك ، وأن علياً قتله بدليل إبوائه قتلته ( ولو أن إبواءه لهم ليس دليلاً قطعياً بأنه هو قاتله ، ولكن إلى أبعد من هذا ذهب أعداؤه ) محيث أن من أراد أن يبدى وأيه فيا يقف عليه مما دوّن بهذه الصحيفة بحسب

ما نرى ، يكون ارتيابه في على أكثر منه فى معاوية، وما ذلك إلامن جراء تفوق عمرو على نظيره فى ذلك الاجماع التاريخى الهام تفوقاً جعله يقر بكل ما كان يرى إليه عمرو ، حتى تمكن هذا من تنفيذ غرضه والوصول إلى غايته ، وهى خلع على بن أبي طالب و تثبيت معاوية بن أبي سفيان . ولا يفوتنا أن عمراً انما اراد أن يقد م أبا موسى عليه في الكلام ليكون الخلع من جانبه أولا ، ثم يكون لعمرو الخيار في أن يخلمهما مما أو يخلع عليا ويثبت معاوية كاسياتى :

قال الطبرى: قال عمرو : ( بمد أن عدَّدا أسماء كثيرين من الصحابة لتولية الخلافة وأبي الفريقان ): ما رأيك؟ قال أبو موسى: رأبي أن نخلم هذين الرجلين ونجعل الاثمر شورى بين المسلمين فيختارون لأنفسهممن أحبوا . فقال له عمرو : إذالرأى ما رأيت وقال : يا أبا موسى أعلمهم بأن رأينا قد اجتمع واتفق . فتكلم أ بو موسى: إن رأ بي ورأى عمروقداتفق صدق، تفدم ْياأبا موسى فتكلم.فتقدم أبو موسى ثم قال: أيهاالناس، إنا قد نظرنا فى أمر هذه الأمة فلم نر أصلح لأمرها ولم شعثها من أمر قد أجمع رأيي ورأيه عليه ، وهو أن تخلع علياً ومعاوية فتستقبل هذه الأمة هذا الآمر فيولوا منهم من أحبوا عليهم، واني قد خلعت علياً ومعاوية ، فاستقبلوا أمركم وولوا عليكم من رأيتموه لهذاالأمر أهلاً . ثمأقبل عمروبن الماص فقام مقامه فحمد الله وأثنى عليه وقال! ان هذا قد قالماسممم وخلع صاحبه وأناأ خلع صاحبه كما خلمه وأثبت صاحبي معاوية فأنه ولى عُمان بن عفان

رضى الله عنه والطالب بدمه وأحق الناس بمقامه ،فتنابز اوركب أبو موسى راحلته ولحق بمكة ثم انصرف أهل الشام الى معاوية وسلموا عليسه بالخلافة . (١)

ونحن نشك فى هذا ونميل الى ما قاله المسمودى وهو (ج١ ص٧٧) انه لم يكن بين الحكمين غير ما كتب فى الصحيفة ، وافرار أبي موسى بأن عثمان قتل مظاوماً وغير ذلك، وأنهما لم يخطبا وانما كتباصحيفة فيها خلم على مماوية، وأن يولى المسلمون من أحبوا.

وهنا تظهر قيمة عمر و السياسة فأنه لم يكن يرمى مباشرة الى استخلاف ومعاوية ، لأنه كان يعلم أن هذا أمر لا ينال الا بالسيف وانما كان يرمى:

أولاً: إلى أن يكسب له من الوقت ماءكنّه منجع جيشه وتقويته ولمّ شعثه ، وكان يعلم أن جيش علىّ متخاذل ، وقـــد وفّق في هذا كله فتخاذل جيش على ّ. وليس أدل على ذلك من خروج الخوارج ومن مجز على ّ بمد انقضاء الهدنة عن تسريح جيش لقتال معاوية.

ثانياً: وكان يرمي عمرو الى أن يسوّى بين على ومعاوية بأن يجرّد علياً من صفة الخلافة الني كان يدّعيها ، وقد وصل إلى ذلك باتفاقه مع أبي موسى على خلع الرجاين وجعل الأمر شورى بين المسلمين . ولم يكن

<sup>(</sup>١) روى الطبري أن عبد الله بن المباس قال لابى موسىحين أراد همرو أن يتقدمه أبوموسي: ويحك إلى والله لا ظن عمراً قد خدعك إن كنبًا قد اتفقيًا على أمر فقدمه فليتكلم بذك الاص قبك ثم تتكلم انت بعده فأن عمراً رجل فادر ولااتمن أن يكون قد أعطاك الرضى فيا بينك وبينه فأذا قت في الناس عائمك .

غمرو يشك فى أن علياً لن يقبل هذا الحكموفى أن أهل المراق لن يقبلوه أيضاً، ولكنه كان يشك فى انه سيكسب طائفة القراء والمتورعين، وربما كسب الصحابة الذين اعتزلوه، وليس هذا بالشي القليل.

وعلى كل حال فاستخلاف معاوية بن ابى سفيان توقف بلا ريب على ماكان بين عمرو وأبى موسى من البون الشاسع في المقدرة السياسية ودرجة إخلاص كل منهما ، وما اوتيه عمرو من المكر والدهاءوالمكيدة التى اشتهر بها لدى العرب كافة .

أما من حيث إخلاص كل من الرجاين وتفانيهما في نصرة صاحبهما فسمرو بن الماص قد اختاره معاوية لاعتقاده بمقدرته وحنكته في تذليل أمثال هذه الصموبة، ورضى به أهل الشام عن طيبة خاطر، وأكره علي على اختيار أبي موسى، ولم يكن ليرضى به حكماً لأسباب منها:

أولاً: لا تُه كان يعلم علم اليقين أن مشل أبي موسى لا يقوى على مناظرة داهية العرب وأنه مفلوب على أمره لا محالة، ذلك لا نا باموسى رجل ديني لميذق للسياسة طعماً ، وهذه المسألة فضلاً عن كونها دينية بحتة لا أنها تحتاج للى الحنكة والدراية بالا مور السياسية أكثر مماتحتاج الى الا ألما والتعمق في أصول الدين ، فكانت النتيجة خذلانه و تفوق عمر و عليه (١)

أبا موسى بليت وكنت شيخًا قريبَ العفو مخزون السان وما عمرو صفاتك يا ابن قيس فيسا لله من شيخ يمسائى فأمسيت العفية ذا اعتسفار ضعيف الركن منكوب العنان تمن الكف مين ندم وماذا يرد عليك عضك البنان

<sup>(</sup>١) وفي ذلك يقول عبد الله بن عباس :

ثانياً : كذلك لم يكن على ليرضى بأبى موسى حكماً لأنه ليس بثقة، فقد فارقه وخذل الناس عنه حين جاءهأهل الكوفة يستشيرونه في الخروج مع علىَّ فقال لهم : أما سبيل الآخرة فأن تقيموا وأما سبيل الدنيا فأنَّ تُخْرِجُوا. وقال: أما والله إن بيعة عُمَان رضي الله عنه في عنتي، فأن لم يكن بد من قتال لا نقانل أحداً حتى يفرغ من قتلة عثمان إلا قتلوا حيثكانواــ وأبو موسى رجل يكره الفتن كما يظهر من قوله لأهل الكوفة : ولا تكلفوا الدخول في هذا فأنها فتنة صاء النائم فيها خير من اليقظات ، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقاهم خير من الراكب، فكونوا جرثومة من جراثم العرب: فاغمدو السيوف وانصلوا الأسنة واقطموا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهد حيى يلتتم هذا الأمر وتنجلي هذه الفتنة\_وغير ذلك من الأفوال التي تثبط الهم وتضعف المزائم . ويظهر أن تثبيط أبى موسى الناس عن على كان لتوهمه إيوا.ه قتلة عُمان ، فكان يرى ضرورة قتل هؤلاء النفر ووجوب قتالهم شرعًا ، كما يتبين من إحدى خطبه من قوله : فتبطوا أبهـا الناس واجلسوا فى بيونكم إلا عن قتلة عثمان بن عفان رضي الله عنه .

وكانت نتيجة توقف أبي موسى عن استنفار الناس للجهاد أن نمضب عليه على بن أبي طالب فعزله و مذموماً مدحوراً» كهاجاء في كتاب العزل. ومماذ كرنا يعلم أن الرجلين مختلفان في المبدأ ، فعلى يرى أن أبا موسى قدخانه ، وهذا يرى أن علياً لا يجوز نصره الا بعد أن يقتل قتلة عثمان . وما دامت الصلة بينهما على هذه الحال فأى حكيم عاقل يتصور أن يكون أبو موسى الذى طالما ثبط الهم بالأمس عن مساعدة على ظهيراً له اليوم مع ما يضمره كل من الرجلين من الحقد والكراهية للآخر ٢ سيما أن أبا موسى يرى أن عبدالله بن عمر أليق بالخلافة ، وما دام هذا رأيه فلا ينتظر منه غلباً عليها.

هذه كانت ميول أبي موسى نحو على " و تلك كانت علاقته به ، ولبس الأمر كذلك بين عمرو ومعاوية " فسرو عيل إلى معاوية و يحب تأييده و تبيت خلافته و يتفق معه في النرض الذي كان يرى إليه وهو المطالبة بدم عبان ، وهو مع ذلك رجل عرف الدنيا وحنكته التجارب فلا يهمه إلا الوصول إلى مقصوده مهما استعمل في سبيل ذلك من الخلاع وابتكر من ضروب الحيل — ومثل هذين لا يتفقان . ولا أدل على تقدير كل من الرجاين وما ينتظر أن يكون من أمرها من قول معاوية لمسرو « وأنا وأهل الشام راضون بك وقد ضم إليك رجل طويل اللسان قصير الرأى وقول عبد الله بن العباس لأبي موسى « إن علياً لم يرض بك حكماً وقد ضم داهية العرب معك »

على أن المؤرخين يظلمون أباموسى حين يرمونه بالنفلة وقصور الرأى ، وأما نحن فنمتقد أن الرجل قد اختير عن أهل المراق فنصح لهم وصادف أن خالف وأيه وأى على وبنى هاشم ، فكان هذا مصدر سوء حظه ، ويس من شك في أن رأى أبي موسى كان وأى طائفة عظيمة من ماصره.

لتنبيت ملك صاحبه ، بل كانت هناك أمور جديرة بالذكر والاعتبارمنها :

الأول إصطراب حالة جند على بن أبي طالب كرم الله وجهه الذي أراد معاودة الكرة على معاوية . ولكن ماذا كان يصنع وقد أصاب جنده خلل واصطراب فاختلفوا على أمرهم وخرجت من بين صفوفه الخوارج ، ولم يكن من شيعته إلاأن تسلل رجالها من مسكر م فأصبح المسكر خالياً ولما دخل الكوفة ودعا رؤساء مم ووجوههم وسألهم عن رأيهم فنهم المعتل ومنهم المكرموأ قلهم من نشط حيث فضلوا الدعة على تلك الحروب المستطيرة التي كادت تستأصلهم ، فكان هو وجنده كما قال أخو هوازن :

أمريم أمرى عنعرج اللوى فلم يستبينو الرشد إلا صحى الفذ فلما عصونى كنت منهموقد أرى مكان الهدى أو أنى غير مهند الثانى: إتحاد جند معاوية أما حال أهل الشام مع معاوية فكانت على العكس من ذلك، جند مطيع وقلوب متحدة وفي هذا كفاية لمن يريد العظائم، ولذلك كان شأنه دائمًا في علو.

ولمل "كثيراً من جند على إنما تخاذلوا عن نصره بعد ما كان من الحكم وبعدما اعتقدوا أنهم غير مكلفين نصره، ولكنهم لم يستطيعوا أن يجهروا بذلك، لأن أنصار على من الثائرين بعثمان كانوا ذوى بأس.

وكان من أثر تلك القوة المتحدة التي كانت مع معاوية بن أبي سفيان أن تمكن هذا من سلخ ما كان تحت سلطان على بن أبي طالب شبئاً فشيئاً حنى فاجأته يد المنون سنة ٤٠ الهجرة .

والذي نراه في هذه المسألة الدقيقة أنه مم إقرارنا لممرو بن الساص بالدهاء والفدرة على النكابة بعدوه ، أنه بعمله هذا لم يسب علياً وحده ، ولا جند المسلمين فحسب ، ولكنه أصاب الأسلام وزاد كلة المسلمين تفريقًا، فأن عمله هذا هو الذى خلق مذهب التكحيم وأوجد الخوارج الذين كانوا أعداء لمليّ ومعاوية على السواء . وقد مكث الاسلام يعانى من البلاء بهم شيئاً كثيراً. وكل هذا نتيجة لعمل عمرو ـ ولم يكن من الصعب عليه أن يجد حلاً لما بين على ومعاوية من أول الأمر أنحقن به الدماء وتصان الكرامة وتجتمع عليه الألفة ويكون له غره بين الأمة قاصيها ودانيها على مر الدهور \_ ونحن نعتقد كل الاعتقاد أن عمرو بن العاصكان قادراً على ذلك لو شاءه ، ولكن الرجل كان لا يأمل أن ينال مع على ما يرغب، فجدُّم المسلمين الأهوال وحملهم هو ومعاوية على مركب وعر ، ولم يباليا في سبيل مآربهما بما حملا عليه الناس. وقدوجد عمرو من قتل عُمَان مسوعًا لأن تروج دعوى معاوية فظاهره على أمره . ولو تريث على كرم الله وجهه وصنع ما تقضى به النسياسة من إرمناء المسلمين وعدم عزل ولاة عثمان وقتل قتلته ، لكي يدفع عن نفسه الريب فلا يجد معاوية داعياً قوياً كهذا يبرر رفضه بيمة على" ودعوة أهل الشام لحربه باسم الدين . ولا يمكن أن نمتقد أن مماوية كان بعمله هذا يريد إحقاق الحق ، بدليل انه سكت عن المطالبة بدم عُمَان ولم يتتبع بقية قتلته حين افضت إليه الخلافة ، ولم يمده حين كان محصوراً بالمدينة ، فكانَّنه كان ينتظر قتله إلا أنه إنما جُمل الطالبة بدمه سبيلاً إلى الخلافة ، فلما حصل عليها سكن ثائره . وما قيل في معاوية

يقال في عمرو فأنه لما تولى معاوية ؛كان أول ما طلب منه الاستيلاءعلى مصر والولاية عليها .

هذا ما راه أقرب إلى المقول فيا وقفنا عليه ورب قائل يقول إن تبعة ما وقع من عمرو يوم صفيف وفى بوم التحكيم واقعة عليه لا محالة. فنجيب بأن الذنب ليس ذنب بل هو ذنب الذبن خالواعلياً ولم يتبعوا رأيه، وقد كان قاب قوسين أو أدنى من الانتصار على أن عمراً ذلك الرجل الفذ إنما أراد أن يصل إلى غايته من أي طريق يسلكهمهما استعمل في سبيل ذلك من الخدع والدهاء التي امتاز بها على العرب كافة. وقدأ دى لصاحبه حق الخدمة، وعمل بما تقضي به صفة الدها والسياسة الموصوف بهما، ينها لم يبلغ هذه الصفة أبو موسى الذي كان يرى عدم فصرة على ما واجباً شرعاً ما دام قتلة عثمان في صفوفه.

وإن كنا قد أنحينا باللائمة على كل من عمرو ومعاوية لاتباعهما هذه السياسة التي أدت إلى خلع على بن أبي طالب كرم الله وجهه، وأن تدخلهما كان لاغراض شخصية وأهواه، وأن دها، عمرو قد ساعد على تحقيق غرضه والوصول الى غايته، فلا ينبني أن يعزب عن بالنا أمر على جانب عظيم من الأهمية، وهو أنه نظراً للحالة السياسية التي وصلت إليها الأمة العربية في ذلك الزمن ، كان لا بد من حدوث هذا التغيير إما على أبدى عمرو ومعاوية ، ان الظروف قد تهيأت لهم فاستفادا منها فوجدا من قتل عمان سبيلاً إلى إحداث هذا التغيير الذي حصل في الواقع من جهتين متباينتين .

الأولى: جهة عربية خاصة: وهي أنه لما تولى عُمان بن عفان الخلافة طمع بنو أمية فى أن يستردوا سلطانهم على قريش، ولوتم لهم ما أرادوا لاستقر سلطانهم على الامة الأسلامية بأجمها. وقد تولى منهم عُمان وولى ذوى قرباه على الامصار بحيث لو طالت حيانه لنجح بنو أمية فيا كانو الومون إليه ، وهو انتزاع الخلافة من بنى هاشم وحصرها فى بنى أمية ،وكان معلوية كما لا يخنى أقوى بنى أمية فى ذلك المصر ، ومعه جند الشام وعم أقوى أجناد العرب يأتمرون بأمره وينهون بهيه فاتخذ عسلاحاً لتنفيذ أغراضه .

الثانية: جهة عامة: وهي أن العرب بالتقائم مع الامم المقهورة سواء أكانت تلك الأمم فارسية أو أنما خاضعة للحكومة البيز نطية، أخذوا عنهم نظم الحكم وحاولوا تقليده في الخضوع لنظام ملكي فيلم يكن بد حيثلذ من أن تتأثر هذه الأمة البدوية بهذه الأمم التحضرة ، كالأمة الرومانية وأهل مصر والشام وغيرها . وبعضهم كانوايتا ثرون بهذا البدأ ويغبون في أن يؤسسوا الحكم الامبراطوري الذي يلائم الحالة التي أصبحت فيها بلادع ، وقد اتسع ملكهم وكبر سلطانهم ، بحيث أصبحت نظم الحكم التي كانت مألوفة في أيام أبي بكر وعمر غير صالحة لهذه الأمبراطورية الضخمة المتألفة من شعوب مختلفة في الجنس والمادة والخلق والدين وسائر أنواع الحياة (١) هذه النظم التي كانت محصورة في دائرة

<sup>(</sup>١) لاينبني أن يعترض بأن هذه الامبراطورية كانت عظيمة في عهدهم، فأن عمر لم يزد على أن افتتح وحاول تثبيت الفتح وتنظيمه ، ولو قد طالت حياته لرأى هذا التفيير ، وربما كان استطاع لرجاجة حلمه وحسن سياسنه أن يطبّ.

ضيقة هي مكة والحجاز وبلاد المرب: وهذا هو حزب الأرستقراطية وهم زعماء الامة المربية على المموم، وأعظم بمثل لهؤلا، الرعماء هم بنو أمية.

لمذالم يكن بدإذاً من انقسام العرب الى قسمين :

الاول: قسم يدافع عن المذهب الموروث ، مذهب الحرية في النظام الذي البدوي البسيط كالذي كان في عهد أبي بكر وعمر ـ ذلك النظام الذي ما كان يصلح إلا في أيامهما ، لا في ذلك المصر وقد تطورت الامة المربية تطورات عديدة ومربها أدوار سياسية كبيرة .

الثانى : قسم يدافع عن المذهب الجديد، مذهب تأسيس أمبر اطورية إسلامية ذات نظام يلائم الحالة الني وصلت إليها الامة العربية.

والنتيجة الطبيعية لكل ذلك هي :

أولاً : وقوع الحرب

ثانياً: انتصار أصحاب المذهب الجديد الذي يؤيد زعماء من المرب أهلُ الشام والفرس، على أصحاب المذهب القديم الذي يميل اليه كثيرون من اهل بلاد العرب ولا سيا أشد أصحاب النبي عليسه السلام تورعاً وحرصاً على السنة الموروثة، كسعد بن ابي وقاص و محد بن مسلمة وغيرها من اعتزاوا الفتنة.

وإن التاريخ يعيد نفسه كما يقولون ، ففــد دخلت الرومان في

للامر وأن يحدث هذا التفيير من غير اخلال بالنظام الاجتماعي. الأسلامي . على أن من تفقه التاريخ و تدبر حوادثه لم يشك فى أن قتل عمر نفسه إنحاكان مقدمة من مقدمات هذه النورة التي لم يكن منها بد ه

نفس هذه التطورات حين امتدت فتوحهم في آسياواً فريفيةواً ورباوعظم ملكهم، فقامت الحروب الاهلية الني انتهت بأحلال النظام الامبراطوري محل النظام الجمهوري القديم.

أما ماكان من أمر عمرو ومعاوية ، فقد افادتهما هذه الظروف الني خدمت معاوية بقتل عثمان فتلمس المعين على مناوأة على وتذرع بالباسه جناية عثمان ، ووجد عمرو سبيلاً الى معونة معاوية لاغراض بيناها، فتم التنبير على أيديهما \_ وذلك لابد من حدوثه \_ ولوكف عمرو ومعاوية أديهما عن القيام به لقام به غيرهما من العرب .

هذا ما يمكن ان يقال عن سياسة عمرو مع معاوية وتدخله فى أمور الأمة الأسلامية ، الني افادها منجهة تغيير نظام الحكم القديم الى الحكم الجديد، الذي كانت الامة في حاجة طبيعية اليه بمقتضى الحالة السياسية الني وصلت اليها بامتداد فتوحها وبسط ساطانها على امم مختلفة.



# الباب الثالث

# ولاية عمرو الثانية على مصر

إعتزل عمرو بن الماص ولاية مصر في خلافة عثمان ، فكان لاينساها بل يريد أن يستردها ويتولى أمرها مرة ثانية ، يدلنا على هذا أن أول ماطلبه من معاوية هي « مصر » . ومن هنا يستدل على أمرين :

(١) على أنه كان يحب مصر حباً جماً حتى انضم إلي معاوية من أجلها بخلاف ماكنا ننتظر ، وتفانى فى خدمته ليفوز بأمنيته

(٢) وعلى أنه كان يكره عثمان كراهة شديدةمن حيزعزله عنولاية مصر وكان بينهما من الملاجاة ما ذكرناه.

إنضم عمرو إلى معاوية ولم يكن يستنى هذا عن الاهتداء برأيه والعمل عشورته فكان ساعده الأعن وعضده الأقوى، وقد كان من وراء انضامه لماوية ما قدمناه . وكان معاوية قد قوى بنتيجة التحكيم وبايعه أهل الشام بالخلافة فأراد الاستيلاء على مصر ، وكانت حالما اذذك مما يضاعف آماله في تحقيق أمنيته في الوصول الى غايته ، ذلك أنه كان عصر قوم قدسام قتل عمان ، فكتب معاوية الي مسلمة بن علا ومعاوية بن حديج (وكانا قد خالفا علياً وناوه المحمد بن أبى بكر عامله على مصر ) يقويهما وعينهما الأمانى الطيبة فكتباليه يطلبان المدد ، وكانت الفرصة قدسنحت امعرو بن العاص لاسترداد مصر سنة ٣٨ ه بعد أن غاب عها زهاء اثنى عشرة سنة ، فهزه

مماوية في ستة آلاف أقبل بهم إلى مضر ، حيث انضمت إليه العُمانية ، فأقام بهم وكتب إلى محمد بن أبي بكر د أما بعد فتنع عنى بدمك يا ابن أبي بكر فأني لا أحب أن يصببك منى ظفر ، إن الناس بهذه البلاد قد اجتمعوا على خلافك ورفض أمرك وندموا على اتباعك ، فهم مسلموك لو قد التقت حلقتا البطان فاخرج منها فاني لك من الناصحين والسلام » ولما لم يُجد هذا الكتاب نفما سار عمرو لقتال محمد بن أبي بكر وانتدب كل منهما نحواً من أنني رجل ، فلم يحتمل جند محمد هجمة الجنود الشامية ولا من مالأم من جنود مصر ، فقتل منهم من قتل وفر الباقون واختنى محمد بناي بكر فرج معاوية بن حُديج يطلبه حتى ظفر به فقتله ويقال إنها حرقه بالنار . وقد قال المقريزي إن الموقمة المذكورة كانت في مدينة يقال لها المنشأة (١)

ولما تم لعمرو الانتصار سار فى طريق الفسطاط حتى دخلها واستولى عليها، وكان ذلك فى صغر سنة ٣٨ هـ فأقره معاوية والياً عليها وأعطاه إياها على أن يُمطى عطاء الجند وما يق فله ، واستقرت ولاية مصر لعمرو بن

<sup>(</sup>١) وقد ذكرها اليمقوبى المسناة • أما المنشأة فقد ذكرها المرحوم على مبارك باشا فى خططه فقال : يوجد من هذا الاسم عدة قرى أكبرها وأشهرها منشأة (أخمي) ثم منشأة (بكار) من مديرية الجيزة ومنشأة (سدود) من مديرية المنوفية ومنشأة (سيوط) ومنشأة (عاصم) : وهى قرية من مديرية الدقهلية بمركز دكرنس على الشاطئ الشرق البحر الصغير • والظاهر أن الواقعة كانت فى هذه القرية وباسمها سميت •

الماص من جديد، وأصبح له القدح الملّى والسلطان المطلق فى إدارة شؤون هذه البلاد، فشمر عن ساعد الجد فى إصلاح ما أفسدته أيدى أسلافه الذين نقم عليهم المصريون وتاقوا إلى الخلاص من حكمهم ، إلا أن أجل هذه الولاية كان قصيراً وسرعان ما قصفته بد المنون.

(ب) استسكارمعادية أن شكون مصر طعمة العمر؛ ونشوء لجفاء بين ١:

خشى معاوية خروج عمرو عليه فأراد أن يدفع ما عسى أن يترتب على خروجه من النتائج، فكتب إليه وهو بمصر كتابا أراد فيه أن يقيد ما يبد من عهد الولاية حنى لا يجد مبرراً للخروج عليه فى وقت ما ،وبذلك يأمن معاوية خروج عمرو عن طاعته ، فأدسل إليه كتابا ضمنه هذه العبارة : «على أن لا ينقض شرط طاعة »، فأدرك عمرو ما يرمي إليه معاوية وكتب إليه : «على أن لا تنقض طاعة شرطاً » فهذا القلب في العبارة قد فلب الحقيقة لصالح عمرو من أن الطاعة لا توجب التخلى عن مصر النى استكثرها معاوية عليه لما استقر له الأمر ، فحاول الرجوع على عمرو بمصر فأصلح يينهما معاوية بن حديج .

ولا يسلم إلا الله ما كان يحدث بين الرجاين من الخطوب والحن لو تشبث معاوية بتغيير عهده.

وقد روي ابن عساكر أنه لمـاصار الأمركله (١) في يدى معاوية

<sup>(</sup>١) ولا يتبادر إلى الذهن من قوله « لما صار الامركله في يدى مماوية » أن مصر انتهت إلي معاوية بعد اصطفاء معاوية للمخلافة والحسن رضى الله عنهما ، بل أخذ عمرو مصر من مجمد بن أبي بكر لمساكان والياً عليها من قبل على في خلافته قبل وفاته بسنتين .

استكثر طعمة مصر لممرو ماعاش ، ورأى عمرو أن الأمركاه قد صلح به وبتدبيره وبعنايته وسعيه فيه ، وظن أن معاوية سيزيده الشام على مصر فلم يفعل معاوية ، فتنكّر له عمرو فاختلفا وتفالظا وظن الناسأنه لا يجتمع أمرهما ، ولكن قبل أن يتفاقم الخطب وتستعر نار الخلاف استعاراً تدخّل بعض للسلمين في الأمر وأصلحوا بين الرجلين (وإن كان هذا الصلح ظاهرياً) على أن يُكتب بينهما كتاب بمثابة ضان لكل منهما خلاصته :

- (١) أن تكون لممرو ولاية مصر سبع سنين.
  - (٢) وأنَّ على عمرو السمع والطاعة لمعاوية.

وتواثقا وتعاهدا على ذلك وأشهدا عليهما به شهوداً ، ثم مضى عمرو الىمصر والياً عليها ، وذلك فىأواخر سنة ٢٩ للهجرة فلم يمكث غير ثلاث سنوات تقريباً حتى مات وهو أمير عليها

وصفوة القول أن المودة والوئام لم يدوما بين عمرو ومعاوية ، لأن عمراً كان يود أن تكون له الشام مع مصر ومعاوية قد استكثر عليه مصر ومثل هذين الرجلين لا يتفق لهما أمر ، فيعلم بما تقدم أنه اتفاق ظاهر هالحبة وباطنه يشعر بالدهاء وأن عمراً لم يبايع معاوية حبا به أو مودة له ، بل طلبا لمصر ورغبة في استرجاع ما كان له عليها من سلطان - ولم يكن معاوية أيضاً بأقل بغضاً منه . يدلك عليه ما روى أن معاوية قال يوماً لجلسائه « ما أعجب الأشياء هذا السحاب الراكد بين الساء والأرض لا يدعمه شئ من تحته ولا هو منوط بشئ من فوقه ه

وقال آخر «حظ يناله جاهل وحرمان يناله عافل » وقال آخر : « أعجب الأشياء ما لم يُر مثله » وقال عمرو بن الماص « أعجب الأشياء أنّ المبطل يغلب الحق ( يمرّض بعلى ومعاوية ) » فقال معاوية « بل أعجب الأشياء أن يمطَى الأنسان ما لا يستحق إذا كان لا يخاف (يمرّض بمعروومصر التي أخذها له طعمة »

## (ج) محاولة فتل عمرو:

اجتمع ثلاثة من الخوارج وأجموا أمرج على قتل على بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العاص جيماً في يوم واحد هو اليوم السابع عشر من شهر رمضان سنة ٤٠ للهجرة . قأما ابن مُلجم فقد قتل عليًا كَرِم الله وجهه ، وبوفاته انتهى عهــد الخلافة الشرعية ، ولم يفز الذي نْدَب نفسه لقتل معاوية منه بأرب، أما ما كان من أمر عمرو فأن عمرو ابن بكر (١) الذي عزم على قتله ، فأنه جلس له في الليلة الممهودة فلم يخرج عمرو ابن الماس لمرض ألم به وندب خارجة بن حذافة قاضي مصر أن يملي بالناس، وينها هو في الصلاة ضربه الحارجي بالسيف فقتله يظنه عمراً ،ولما علم الخارجي أن المقتول غير عمرو قال: « أردتُ عمراً وأراد الله خارجة » فَذَهَبِت مثلاً . ولما وقف الرجل بين يدي عمرو بكى فقيل له « أجزعاً من الموت معهذا الاقدام ؟،فقال « لا والله ولكن عَمَّا أَنْ يَفُوزُ صَاحِيٌّ بَقَتَلَ على ومماوية ولاأفوز أنابقتل عمروه فأمرعمرو بضربعنقه فضربوصلب ولما بلغ ذلك معاوية بن أبي سفيان كتب إلى عمرو:

<sup>(</sup>١) سماه المسودي د زادوية عمرو بن بكر »

وقتل وأسباب المنایاکثیرة فیاعمرو مهلاً إنما أنت عمه نجوت وقد بل المرادیسیفه ویضربنی بالسیف آخر مشله وأنت تنانمی کل یوم ولیــلة

منية شيخ من لؤى بن غالب وصاحبه دون الرجال الأقارب من ابن أبي شيخ الأباطح طالب فكانت علينا تلك ضربة لازب بمصرك بيضاً كالظباء السوارب

## ( ٤ ) بعض أنمبار عمرو ومعادية :

يظهر أن عمرو بن العاص كان في خلافة معاوية يختلف كثيراً إلى الشام ، فكان الخليفة لا يقطع أمراً دون الاستعانة برأيه والعمل عشورته (١) وقد عثرنا في تواريخ الطبري والمسعودي وأبي المحاسن وغيرها على أخبار عديدة عن عمرو بن العاص رأينا أن نأتي بيعضها علما تبين ما كان لهذا الرجل من جليل الأعمال وفاصل الصفات، وإن كان التاريخ لم يكشف لنا أعمال خاصة قام بها ذلك الأمير مدة ولايته الثانية على مصر كشق الترع وبناء الجسور وإقامة الأبنية وغيرها، ولو طال عمره في هذه الولاية لما من علينا التاريخ بذكر كثير من إصلاحاته، إذ من المقول أن الولاية لما من علينا التاريخ بذكر كثير من إصلاحاته، إذ من المقول أن مدة الثلاث أو الأربع سنوات الني مكثها في مصر لا تكفي أكبر قائد حربي ومصلح عظم لا طفاء شعلة هذه الفتن التي كانت صاربة أطنابها في البلاد، لا نقسام أهلها واختلاف ميولم نحو معاوية وعلى، فكان الكل

<sup>(</sup>۱) ذكر الطبرى أن حمرو بن العاصكان.مع معاوية حين تسليم الحسن بن على الأس الميمعاوية وحين جرىالصلح بين معاوية وقيس بن سعد بعد أن امتنع هذا عن بيمته .

منهما شيعة وأنصار .

وقد ذكر المسعودي أن عمرو بن الماص دخل يوماً على معاوية بمد ما كبر ودق ومعه مولاه وردان فأخذا في الحديث وليس عندهما غير وردان فأخذا في الحديث وليس عندهما غير وردان فقال عمرو « يا أمير المؤمنين ما يق مما تستلذه ؟ » فقال معاوية « أما النساء فلا أرب لى فيهن ، وأما الثياب فقد لبست من لينها وجلدها حتى وهي بها جلدي فا أدرى أيه الذوأ طيب ، وأما الطيب فقد دخل خياشيمي وطيبه حتى ما أدرى أيه ألذ وأطيب ، وأما الطيب فقد دخل خياشيمي منه حتى ما أدرى أيه أطيب ، فاشي ألذ عندى من شراب بارد في يوم صائف ومن أن أنظر إلى بني وبنى بني يدورون حولى ، فابق منك يا عمرو ؟ » فقال : « مال أغرسه فأصيب من ثمرته وغلته » فالتفت معاوية إلى وردان فقال : « ما بقي منك يا وردان ؟ » فقال : « صنيمة كرعة سنية أعلقها في أعناق قوم ذوى فضل وأخطار يكافئونني بها حتى ألتي الله تمالى وتكون لمقي في أعقابهم بعدى ».

وإنا نقف مما ذكره المسمودي على مبلغ ميل عمرو لاستثمار المال، ولا غرو فقد نشأ تاجراً فنمي فى نفسه حب الكسب منذ نمومة أظفاره حتى إذا ما وصل إلى مرتبة الأمراء لم يقف به هذا المركز عن مباشرة مهنة التجارة ابتناء الكسب وتنمية ثروته

وقد ذكر الطبرى أن معاوية بن أبى سفيان ولى عبد الله بن عمرو ابن العاص على الكوفة فأناه المفيرة بن شعبة وقال واستعملت عبد الله ابن عمرو على الكوفة وعمراً على مصر فتكون أنت بين لحيي الأسد فمزله عنها واستعمل المنيرة ، ولما بلغ عمراً ذلك أراد أن يكيد المنيرة فدخل على معاوية وقال له «استعملت المنيرة على الكوفة ، » فقال « نم » فقال عمرو «أجعلته على الخراج » فقال « نم » فقال عمرو « تستعمل المنيرة على الخراج فيغتال المال فيذهب فلا تأخذ منه شيئاً ، استعمل على الخراج من يخافك ويهابك ويتقيك » فعزل المنيرة عن الخراج واستعمله على المسلاة ، فلق المنيرة عمراً فقال « أنت المشير على أمير المؤمنين عاأشرت في عبد الله قال « نم » فقال عمرو « هذه بتلك »

ومن أخباره مع معاوية والانسار مارواه صاحب الأغانى (ج١٩ ص١٦٧) قال : حضرت وفود الانسار باب معاوية بن أبي سفيان ، فحرج إليهم حاجبه فقالوا له المستأذن الانسار و فدخل عليه وعنده عمرو بن العاص فاستأذن لهم . فقال له عمرو ماهذا اللقب ياأمبر المؤمنين أردد القوم إلى أنسابهم و فقال الحاجب «هى كلة إن مضت عربهم و نقستهم و إلا فهذا اللقب راجع إليهم و فقال له عمرو و أخرج فقل من كان ههنامن ولد عمرو ابن عامر فليدخل و فقال الحاجب ، فدخل ولد عمرو بن عامر كلهم إلاالانساد فنظر معاوية إلى عمرونظر منكر فقال له و باعدت جدا و فقال الخرج فقل من كان ههنامن الاوس و الخرج فليدخل و فقالها ، فدخلوا يقدمهم النمان بن بشير الانسارى وهو يقول :

ياسمد لانجب الدعاء فما لنا نسب نجيب به سوى الانصار نسب تخيره الاله لقومنا أثقل به نسباً إلى الكفار إن الذين ثووا ببدر منكم يوم القليب هموا وقود النار

فقال معاوية "لقد كنا أغنياء عن هذا " .ولا ندرى إن كان عمرو أرادبهذا المباعدة بين معاوية والانصار إنما ما لمقاصده السياسية في إغرائهم بمعاوية أو هو يويد الحطمن قدر الأنصار فقط لأنهم شايعواعلى بن أبي طالب أيام الفتنة ، ونرجح أنه إنما أراد أن يحطمن قدر الأنصار لانهم أساءوا إلى قريش حين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا يدل على ميل نفر من المسلمين في هذا العصر إلى ما كان مألوفا في الجاهلية من العصبية .

### ( ه ) وناة عمرو :

إلى هنا انقضت ولاية عمرو الثانية على مصر بانقضاء أجله ، فاغتالت يد المنون رجلاً من شجمان العرب وأبطالهم ودهاتهم ، كان غرق ف جبين. الاسلام ذاهمة عالية وإقدام على المكاره في سبيل الوصول الى متمناه ، اشتهر بتحببه إلى أهل مصر بنذل العدل فيهم فأحبوه وخضموا له في ولايتيه الاولى والثانية حتى مات ، فني يوم عيد الفطر سنة ٤٣ للهجرة هبط نجم من النجوم الساطمة وتقوض ركن من أركان الدين وانكسفت شمس سمادة مصر وأفسمت قلوب الاهلين حزناً وكمداً ، فبكوا في فقد عمرو المدل والوفاء والجد والشجاعة والاقدام ، فكان هذا اليوم من أيام مصر المشهودة خيم فيه الحزن في جو البلاد قاصيها ودانها.

روى ابن عساكر قال: حضر فاعمرو بن الماص وهو فى ساعة الموت فولى وجهه الى الحائط وجمل يبكى طويلاً فقال له ابنه , ما يبكيك أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا، أما بشرك بكذا، ، ه فأقب ل عمرو بوجهه وقال " إن أفضل ما يمدعلي "شهادة أن لاإله إلا الله وأن محداً رسول الله ، ولكني قد كنت على أطباق ثلاث ، قد رأيتني وما أحد من الناس أبغض إلى منرسول الله صلى الله عليه وسلم ولاأحب من أن أتمكن منه أقتله ، فلو مت على تلك الطبقة كنت من أهل النار ، فلما جمل الله الأسلام في قلبي أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايمه فقلت: أبسط يذك الأبايمك ، فبسط يده ، ثم الى قبضت يدى ففال: ( مالك ياعمرو؟) فقلت : أردت أن أشترط . فغال : ﴿ تَشْتَرَطُ مَاذًا ؟ ﴾ فقلت : أن تغفر لي ما تقدم . فقال: (أما عامت يا عمروأن الأسلام يهدم ما كان قبله وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها وأن الحج يهدم ماكان قبله ؟ ) فبايعته ، فماكان أحداً جل في عيني من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولوستلتُ أنا أنعته ما طفت لأنى لم أكن أطيق أن أملاً عيني منه إجلالاً له، فلومت على تلك الطبقة لرجوتأن أكون من أهل الجنة ،ثم ولينا أشياء بمد فلست أدري ما حالى فيها ، وقال لبنيه : ﴿ إِنْ أَنَا مَتَ فَلَا تَتْبَعَنِي نَائِحَةً فَاذَا دَفَنَتُمُونِي فِي قبرى فسنواعل التراب سناً (١) فليس جنبي الأيمن أولى بالتراب من الأيسر، ولا تجعلوا في قبرى خشبة ولاحجراً فاذافر غممن دفني فأقيموا عند قبری قدر ما ینحر جزور ویقسم لحمها فأنی أستأ ذیٰ بکم حی أعلم ماذا أراجم به رسل ربي » ثم قال لبنيه ﴿ يَا بَنَّ مَا نَفْنُونَ عَنِي مَنَ أُمِّرِ اللَّهُ شيئًا ، قالوا « يا أبت إنه الموت ولو كان غيره لوقيناك بأ نفسنا ، فقال : «أسندوني \* ثم قال وقد استقبل القبلة « اللهم إنك أمر تنا فعصيناو بهيتنا فارتكبنا، وهذا مقام المائذ بك فأن تمف فأنت أهل للمفو ، وإن تماقب فها قد مت يداي، اللهم لاقوى فأنتصر ولابرى فأعتذر ولا مستكبربل

<sup>(</sup>۱) أي صبوه صباً

مستغفر أستغفرك وأتوب إليك ولكن لا إله إلا الله ، فازال يقولها حتى مات في يوم الفطر من سنة ٣٤ للهجرة (١).

وهذا يدل على أن عمراً كان يعلم أنه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ الدين وحده غاية لحياته السياسية ، وإنما كانت له أهو اموأ غراض أثرت فيه وأحس ساعة الموت ندمه فاستغفر منها وتاب.

روى فى كتاب (حياة الحيوان الكبرى ـ بابوعل) أن عمرو بن الماص لما حضرته الوفاة قال له ابنه «يا أبناه إنك كنت تقول لنا، ليتنى كنت ألتى رجلاً عاقلاً ليباً عند نزول الموت به حنى يصف لى ما بجد، وأنت ذلك الرجل فصف لى الموت ». فقال: «يا بنى، والله كأن السهاء قد أطبقت على الأرض وكأني أتنفس من سم إبره وكأن غصن شوك يجذب من قدى إلى هامتى» ثم قال:

ليتنى كنت عبل ما قد بدا لى فى رؤوس الجبال أرعى الوعولا (٢) وقد قال فيه الشاعر:

ألم تر أن الدهر أخنت صروفه على عمرو السهمى تجبى له مصر فلم ينن عنه حزمه واحتياله ولا جمه لما أتيح له الدهر وأمسى مقيماً بالعراء وصللت مكايده عنمه وأموله الدثر

وقد خلف عمرو على ماذكره للسموى ثلثائة وخمسةوعشرين ديناراً

<sup>(</sup>۱) ابن خاکان (ج۲ ص ٥٠٠) کا والمقد النرید (ج۲ ص ٤) کا والمقد النرید (ج۲ ص ٤) کا والمارف لابن قتیمة (ص ۹۲ ص) کا والمستطرف فی کل فن مستظرف(ص ۹۲۹) (۲) یقول بطلر (ص ۹۹۹) ان ابن عباس هو الذی طلب من عمرو أن یسف له الموت ، و بعید أن ابن عباس کان فی مصر فی ذلك الوقت .

ومن الورق(الفضة) ألني الف درهم (٠٠٠، ٢٠،٠٠٠) وصنيعته للمروفة بالرهط وقيمتها عشرة آلاف درهم .

وروى ابن عساكر أنه كان يقيم كروم الرهط (بستان له بالطائف) بألف ألف خشبة كل خشبة بدره عدا الدور العديدة الى كان يمتلكها في مصر ودمشق . وقال صاحب كتاب « حياة الحيوان » وخلف عمرو من المال سبمين بهاراً دنانير (والبهار جلد ثور يسع أردبين) ، وكان عند حلول أجله أخرجه وقال: من يأ خذه بعافيه ؛ قأبي ولداه أخذه، فبلغ مماوية فقال: \* نحن أحق بهذه الأمو المالني جمها أبوك لدفع العدو ، فأخذها وأدخلها في بيت المال وأما نحن فنجزم بأن هذا الفول غير صحيح ، إذ يلزم أن يكون عنده مائة وأربعون أردبا من الذهب تأخذ فراغا يزيد على عشرين متراً مكمباوهي تبلغ اكثر من أربعين مليونا من الجنيهات أو ثمانين إلى مائة مليون دينار. وعال أن يجمع عمرو بن العاص هذا المبلغ من مصر في أقل من عشرين سنة إلى أربعين باعتبار أنها في يده يأخذ ما زاد عن عمارتها وأعطيات جندها.

اتفق أبوالمحاسن وابن قتيبة وابن الزيات في كتابه دالكواكب السيارة في ترتيب الزيارة ص ٨٥) والدميرى في كتابه وحياة الحيوان باب وعل على أن عمر و بن العاص دفن بسفح المقطم في ناحية الفضوكان طريق الناس إلى الحجاز وقد اختلف في قبره فقال صاحب كتاب ( الزارات المصرية ) إن قبر عمر و بن العاص غربي قبر الأمام الشافعي والموضع الذي به يسمى مقابر قريش . وقال غيره : هو غربي الخندق وشرق الشهد . (١)

<sup>(</sup>١) بني على حافته الشرفية فير الأمام الشافعي ، والمشهد هومشهدالسيدة

وقيل أيضاً هو الفرالكبيرالشارإليه بقيرالقاضى قيس، والستحب لمن زار هذا المكان أن محضر قلبه ويخلص نبته فأنه مكان مبارك . وإذا صع ما ذكره صاحب (كتاب الزارات للصرية) أمكن تعيين قبرعمرو بالضبط، وفي هذا المكان قبر يعرف الآن بقبر ٥٠ سيدناعمرو بن الماص،، على أننا نرى أن موضم قبر عمرو لا بدأن يكون قـــد لمبت به يد النسيان منذ قرون طويلة فظل التاريخ في سكون تام، بحيث يصعب كشف اللئام عن حقيقة هذا الوضوع لاقتلاع كثير من أحجار القطم ، فلم يمد الوصُّعة أثر نقريباً ، ولاننسي قول مروحين حضرته الوفاة دوسنو ا علىّ التراب سنًا ولا تجملوا في قبرى خشبة ولا حجرًا ،، مما يدل على أن قبر عمرو لم يمدله أثر تقريباً ، أضف إلى ذلك ما ذكره بطلر ( ص٤٠٤ ). أن مدينة النسطاط التي أسسها عمرو بن الماص قـــد الدثر معظم أبنيتها تحت الأرض فلم بعد يظهر منها إلا القليل من المبانى كجامع عمروالذي يدل على موضع بنائه الأصلى، وبقربه قصر الشمع وغيره من الأبنيــــة التى يرجع عهد بنائها إلى الروم .

على أن الاهتداء إلى بعض أسوار مدينة الفسطاط التي ظهر بعضها بالحفر والتنقيب لاسما الباب الذي خرج منه المقوقس لمقابلة عمرو بمايزيداً ملنا في المثور على الموضع الذي دفن فيه عمرو بن العاصلكي نجدد بناه هذا القبر بما يليق بمقام عمرو ونستاً نس بقبره فنذكر تاريخ حياته وماقام به من الأعمال الجليلة وقد روى ابن الزيات أن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر الجهنى في قبر واحد ، وهم عقبة وعمرو وأبو بصرة الففارى.

كآمة ابنة مومى الكاظم

# الخاتمة

إلى هنا اننهى بنا البحث والتنقيب بعد طول الجهد ومواصلة العمل في حياة عمرو بن العاص رضى الله عنه ؛ ذلك العربى الصميم والقائد العظيم والسياسي الحنك، وبرجوأن يكون القارئ قد ألم بشي كثيرمن مآثرهذا الرجل، ووقف على أدوار حياته وما قام بهمن الاعمال الجلي والمآثر المظمى. هنالك صله كبيرة بان عظها الرجال وبين الظروف الني ينشئون علها ويشبون في أحضائها: فن هؤلاء من يهي الظروف ومنهم من تلده هذه الظروف، فتظهر مواهبهم للمالم جلية ناصمة: تلك المواهب التي تممل على عوها الأحوال والأيام فتنشأ مهاالاعال الجليلة والمآثر الفاخرةالتي تكالم التاريخ وذلك من فتحالفتو حوتمصير الامصار أو الممل على تحرير بلادهموغير ذلك مما يبق أثراً خالداعلي كر الأيام ومرالاً عوام ، فثلا ثنا بليون ، فهو وليدالثورة الفرنساوية غيرالحالة السياسية والاجماعية في فرنساو في غيرها وقلب العالم وأساعل عقب أما عمرو بن العاص فهو وإن كان قد ولدته الظروف كذلك وأظهرته فهو وليدالاسلام الذي كونه قائداً محنكاً وسياسياً قديراً ووالياعادلاً وداهية من أكير دهاة السالم الذين دوخوا بمالكه وأقالوا دوله ، فلولا الأسلام ما ظهرت مواهب هذا الرجل وما أوتيه من جليل الصفات إلى هذا الحد، فبمدأن كانت تلك للواهب محصورة فيدائرة منيقة أصبح وقد اتسمت أمامه دائرة الممل فتجلت مجاياه ومواهبه في ميدان فتوحه الواسمة للبلاد التي غزاها وفي كفاءته لادارة شؤونها والممل على رقيتهاو رقية أهلها. إلا أنه امتاز عن هؤلاء العظهاء بأنه قد ولد بعض الظروف ، فهو الذي سمى لفتح

مصر ففتحها وطرد الروم منها وكان السبب فى نشر الاسلام في أرجائها تدريجاً ، فنب ذكره وسما قدره وعظم شأنه وكتنب في سمائها أكبر مثل يسطره له التاريخ إلى أبدالدهر .

وقد امتاز عمرو بين قومه بمزايا عديدة ظهر أثرها في أعاله ظهوراً بيناً وتجلت صورتها للناس كلاذكر اسمه ، ف كانت ذات أثر كبير في أحوال الأمة الأسلامية : الدينيةوالسياسية والحربية والاجتماعيـــة . وبتحليل نفس عمرو يمرفالمرء الصلة بين مواهبه وبين هذه الأحوال \_ تلك النفس التي حللناها فيما مرزنا به من استقصاء أخبـ اره وتتبع آثاره وذكر أقواله للأثورة وحكمه التالدة . ولا ريب في أن اسم عمرو بن الماص قــد ملأكل مكان استغنى عن تعريفه بنسب أو حسب، وأصبح معروفاًلدى · جيع طبقات المالم الأسلاي ، ولا يجهل هذا الاسم أحد لانفراده بتلك المَاثُرة العظيمة مآثرة فتح مصر وانتزاعها من قبضة الروم مما أصنحى له موضع إعجاب العالم جميماً لا سيما مؤرحى الفرنجة الذين اشتغلوا بتاريخ الفتوحالاً سلامية، ولا نبالغ إذا قلنا إن عمرو بن العاصكان نادرة في عصره وحسنة من حسنات الدهر وهادياً من هداة الأسلام وليثاً من ليوث العرب الذين أسسوا عظمة بلادهم فنهضوا بها الى أوج السمادة .

وقد رأيت مكانة عمرو من الشرف في قريش في الجاهلية واحترام المرب له ، فلما أسلم حفظ له النبي صلى الله عليه وسلم شرف تلك المكانة فتأدب عمرو بآدابه عليه السلام، فسمح بنفسه وأخلص للرسول الخدمة، ولم تفت النبي صلى الله عليه وسلم شجاعة عمرو وإقدامه فولاه على جند المسلمين في غزوة ذات السلاسل ، ولا غرو إذا كان النبي عليه السلام مصيباً

في اعتقاده فقد كان عمرو موفقًا للنصر في جميع المواقع التي اشترك فيها ، فانتصر في غزوة ذات السلاسل وغزو تسواع ، وفي و تأنيه مع أهل الرد توفي اشتراكه في حروب الشام وفلسطين، وفي مصر وبلاد للنرب، وهــذا ولا ريب من نتائج الحزم والشجاعة والبصيرة بأمور الحرب. وحسبك دليلاً على شجاعته مخاطبته جيفراً وعباداً ابني الجُ أندي وكذامخاطبته قرة بن هبيرة، وقذفه بنفسه في معامع الوقائم غير هياب ولاوجل، وكيفكان يمرض نفسه للاخطار في كثيرمن المواقع التي قاتل فيها ، وكيف كان يحمل اللواء ويقاتل بنفسه ، وكيف سبق خاله بن الوليد إلى أخذ الراية في موقعة البرموك تلك الموقعة التي جنى المسلمون ثمار الانتصارفيهالاتباعهم مشورتهوالعمل برأيه باجياع وحدات المسلمين في مكانواحد ليكونواقوة واحدة يدفعون بها العدو وينتصرون عليه، وقدكان من وراء رأيه السديد انتصارالمرب في هذه الموقمة وفي غيرها من المواقع حتى كان النصر . أما حبــــه للجهاد فقد كان يفوق الوصف\_ ذلك الحب الذي استولى على قلبه وسائر جوانحه استيلاءعظيا حنى كان يتسابق إليه غيرمبال بجموع أعداثه مهما كثرت وقوة جنده مهما قلت ، وان محاولته فتح مصر بأربعــة آلاف مقاتل أو أقل لأُقوى دليل وأسطع برهان على صعة ما نقول .

وكان عمرو من دهاة العرب المشهورين، وقد قرأت صحف دهائه عند النجاشي حين أوقع بمارة بن الوليد، وانظر كيف أوقع التفريق في صفوف على في موقمة صفين وقد أشرف جيش على على الانتصار، وكيف تغلب بما أوتيه من ضروب الحيل وفنون الدهاء على أبي موسى عند عقد التحكيم وغير ذلك من أخباره في الدهاء الني يقف أمامها للر، حائراً للمذا

العقل البشرى والذكاء الأنساني الذى ذلل أمثال تلك الصعوبات وفك أعقد المقد حتى هدت حيله عزام الجحافل فتبددت آمال الرجال وأقطاب السياسة. ومما يدل على دهائه أيضاً ما روى عنه أنه عند استيلائه على مصر كان يتنكر ويخرج وحده متشبها بالرجل من عامته ليرى ما عليه الفبط من النية المسلمين، فيادى به السير واجلاً حتى لحق بطرف الفسطاط فرأى جاعة قد التأبث على سوء منه فقال لهم «إعملوا بي كل ما تؤثر وزمن السوء ولا تردوني إلى بد الأمير فأتى هربت منه فقال بمضهم ردوه فأنه يقتله ويكون تردوني إلى بد الأمير فأتى هربت منه فقال المضهم ردوه فأنه يقتله ويكون لكم بذلك عارفة عند الأمير »فساقوه إلى دار الامارة فأخذ يتضور ويتأبى في سيافته حتى قرب من الدار ، فقام إليه الشرط فقال « لا يفو تنكم منهم أحد، فجمعوا له عن آخر م ».

وكان عمرو من شيوخ قريش في الجاهلية ، فلما أسلم أثر الأسلام في نفسه فاقتلع منها كثيراً من رذائل الجاهلية ، فألبست تلك النفس ثوب الفضيلة وتجلت عن حسن خلفه عماكان له نصيب وافر في تقدم الأسلام ونصرته ، فأصبحت نزاعة إلى مكارم الأخلاق فتجلى فيها الحلم وطهارة السريرة والرجوع إلى الحق وتكفيره عن خطئه بأجلى مظاهرها ، يدلك على ذلك ما رواه ابن عساكر عن الشمي عن قبيصة قال «صحبت عمرو ابن الماص فارأيت أين طريقاً ولا أكرم جليساً ولا أشبه سريرة بملائية منه ما رواه أبو المحاسن أنه تصادف أن وقع بين عمرو والمفيرة بن شعبة كلام فاستشاط عمرو غضباً وقال له : «يا آل هصيص أنسبنى ؟ » فقال له عبد الله ابنه وإنا أله دعوت بدعوة القبائل وقد نهى عنها !! ، فندم عمرو على ما فرط منه وكفر عن خطئه بأن أعتق ثلاثين رقبة وقد كان تقيافشى على ما فرط منه وكفر عن خطئه بأن أعتق ثلاثين رقبة وقد كان تقيافشى

عقاب ربه وخاف هول اليوم الآخر فتمنى لو سلبه الله ماله أو أثكله ولده أو نزع منه سلطانه رجاء عدم تعذيبه بالنار . رُوى عن ربيمة عن اقيط قال : سمت عمرو بن الماص يصلى بالليل وهو يبكى ويقول: «اللهم آتيت عمراً مالا فأن كان أحب إليك أن تسلب عمراً ماله ولا تعذبه بالنار فاسلبه ماله ، وإنك آتيت عمراً أولاداً فأن كان أحب إليك أن تشكل عمراً ولده ولا تعذبه بالنار فائكله ولده ، وإنك آتيت عمراً سلطانا فأن كان أحب إليك أن تذرع منه سلطانه ولا تعذبه بالنار فانزع منه سلطانه ه .

ونعتقد أن هذا كان فى آخر أيامه حين مرت به ساعة حاسب فيها نفسه على ما أتى فى أيام الفتنة بعداً نسكنت النفس وثاب إليها الرشد وعلم أن الله تعالى سائله عما احتفب في دنياه فعاد على نفسه باللوم وتمنى الخروج من كل ما أوتى إذا كان ذلك كفارة عما غمس يده فيه ، وهو ندم ظاهر ترجى معه المنفرة لمن يقبل المثوبة من عباده ويعفو عن السيئات إنه هو التواب الرحيم.

وكان عمرو الهيف الأخلاق طيب الفكاهة ، أراد معاوية أن يختبر بديهته يوماً فقال عمرو « أخرج من عندك » فأخرجهم معاوية فقال عمرو « يا أمير المؤمنين أسارك ، فأدنى معاوية رأسه منه فقال عمرو : , من معنا في البيت حتى أسارك ؛ »

أما سياسة عمرو فلم تخف على العرب فى جاهليتهم قدرتُه فيهافندبوه ليكون رسولهم إلى النجاشى، وندبه النبي صلى الله عليه وسلم بعد إسلامه ليكون رسوله لدى ملك عمان ولا يعزب عن بالنا حسن سياسته في مصر وكيف ألف بين قاوب المصريين واستمالهم إليه وساد معهم على نهج السدل وسعى فى توفيه حالهم وترقية شؤونهم ودعى معهم حرمة العهود والمواثيق ، وإن ذكرى موقعة صفين لا تزال ترجف لاسمه هيبة .. تلك الموقعة التى أشرف فيها جيش على على الانتصاد فلم يأن ذلك من عزيمة عمرو، وسرعان ما ابتكر من ضروب الحيل ما أوقع مجند على قانقسموا على أنسهم وغلبوا على أمرج، وقد كان من وراء تلك السياسة مافصلناه

هذه هي نفس عمرو قد حللناها تحليلا ، ونحن ترجو أن نكون قد وفقنا إلى إثبات أن عمراً قد كان أحسن مثال للعربي في هذا العصر الذي ظهر فيه الأسلام وانتشر وامتدت فتوحه ، فكان بمن أعان على ظهوره وانتصاره ، وكان من غير شك أحد المؤسسين لدولة العرب الني لن يزال اسمه مقروناً بها .

فرحم الله عمرو بن العاص رضي الله عنه ورحم من ترحّم عليه .

(انتهت)



# مصادرالرسالة

تنقسم أمم المصادر الق رجعنا اليها فى رسالتنا إلى تسمين : حربية وإفرنجية ومن المصادر الأفرنجية : الانجليزى والثرنسي .

(١) الممادر العربية :

ارم المولف الم الكتاب

ابنُ الأُثير : الكامل في التاريخ ، طبع مصر سنة ١٣٠١ ه

ابن الريات : الكواكب السيارة في ترتيب الزيارة

ان اسحق : فتوح مصر وأعمالها . مصر سنة ١٢٧٥هـ

ان برهان الدين : السيرة الحلبية ، ثلاثة أجزاء

ان حجَر : الأصابة في تمييز الصحابة .مصر سنة ١٣٢٣ هـ

ان خلدون : المبر وديوان المبتدا والحبر ، يولاق سنة ١٢٨٤ هـ

ان خلكان : وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان . مصر سنة ١٣١٠ هـ

اُن دُقاق : الأنتصار لواسطة عقد الأمصار . القاهرة سنة ١٨٩٣م

ابن طباطبا : الفخرى في الآداب السلطانية والدول الاسلامية. مصرسنة ١٣١٧هـ

ابن عبد الحبكم : فتوح مصر : طبع بمجلس المعارف الفرنساوى

ابن عبد ربه : العقدالفريد : ٣ أجزاء

ابن فتيبة : (١) كتاب المعارف ( ـ ) الأمامة والسياسة

ابن هشام : سيرة ابن هشام : مصر سنة ١٣٧٩ ه .

أبو الفرج : مختصر تاريخ الدول : بيروت

أبو الحاسن : النجوم الرآهرة في ملوك مصر والقاهرة : ليدن سنة ١٨٥١ م

البلاذُري : فتوح البلدان : القاهرة سنة ١٣١٩ هـ

البغدادي : سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب . بغداد سنة ١٧٨٠ ه

### ﴿ مصادر الرسالة ﴾

اسم المؤلف امم الكتاب

: كتاب الأغاني : مصر سنة ١٣٢٣ ه . الأصفياني

الألوسي : بلوغ الأرب في أحوال المرب : بغداد سنة ١٣١٤ هـ

> : قاديخ الأنم الاسلامية الخضرى مك

رفيق العظم بك : أشهر مشاهيرالأسلام فيالحرب والسياسة:مصرسنة ١٣٢١ ﻫـ

: حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة : المطبعة الشرقية السيوطي

: الملل والنحل : مصر سنة ١٣١٧ هـ الشهر ستاني

: الأم والماوك : المطبعة الحسينية المصرية . الطبرى

عبداللطيفالبغدادي : الافادةوالاعتبار في الامور المشاهدة والحوادث المماينة

بأرض مصر

على مبارك باشا : الخطط التوفيقية: ولاق سنة ١٣٠٦ ه

: أبو العباس احمد : صبح الأعشى: المطبعة الاميرية القلقشندي

: محمد بن عبد الله : نهاية الأرب ف معرفة قبائل العرب: خط يد القاقشندي

> : الكامل في اللغة : طبع لا يبسك المرد

المرحوم محمودفهي: مصر في عهد الرومان : مصر سنة ١٩١٦م

المسعودي : مروج النهب ومعادن الجوهر : بولاق سنة ١٧٨٣ هـ :

: المواعظ والاعتبارف ذكر الخطط والآثار :مصرسنة ١٣٧٠ ﻫ المقريزى

> : تاريخ مكة الايبسك سنة ١٨٩١م وستنفلد

: معجم البلدان . مصر سنة ١٣٢٣ هـ. ياقوت

. فتوح الشام : مصر سنة ١٣٠٧ هـ الواقدي

، إريخ اليعقوبي . ليدن سنة ١٨٨٣ م اليعقويي

# (\_)المصادر الافرنجية:

## اسم الكتاب أسم المؤلف

Ameet Ali, Sayed: A Short History of the Saracens, London, 1891.

- Amélineau (a) Fragements Coptes, Journal Asiatique, 1888
- α (b) Géography de l' Egypte à l' Époque Copte ,
- Butler, Alfr (LJ., (a) The Arab Conquest of Egypt, Oxford, 1902.

  (b) Babylon of Egypt (Oxford, 1914.
- Bury, J. B., : History of the Later Roman Empire,Lon lon.1899-Caussin de Perceval, A. P., : Essai l'histoire des Arabes avant l'Islamisme,pendant l'époque de Mohamet-
- Gibbon, Edward. The History of the Decline and Fall of the Roman Empire.
- Huart, C. L., . Histoire des Arabes, Paris, 1913.
- Irving, Washington: A History of the Lives of the Successors of Mahomet, London, 1912.
- Lane-poole, Stanley: A History of Egypt in the Middle Ages, London, 1901.
- L. Bon, Justave : La Civilisat on des Arabes, paris, 1884
- Marce', M. J. J., Egypte, Depuis la Conquète des Arabes, Jusqu' à la Dominion Française, paris, 1848.
- Mølne, J. Grafton: A History of Egypt Under Roman Rule, London, 1913
- Muir, Str William Temple: The Caliphate: Its Rise, Declarand Fall, Oxford, 1902.
- Quatremère, E , . Journal Asiatique, 1850.
- Sé lillot, L. B., . Histoire Générale des Arabes, paris, 1877.
- Sharpe, Samuel . (a) Chronology and Geography of Ancient Egypt, London, 1848. (b) Affistory of Egypt Under the Ptolemies, London, 1849.

# فهرست الرسالة

# الكتاب الاول

عمرو بن الماص من ولادته إلى أن ولى فتح مصر

الصنعة الموضوع . ٩ الباب الاول :عمرو قبل أن يُسلم

( ۱ ) قبيلة عمرو : بنو سهم

( ـ ) أسرة صرو : (١) العاص أبو صرو (٢) النابقة أم عرو

(ج) ولادة عمرو (ر) تربية عمرو (ه) احتراف عمرو التجارة

( و ) سفر حمرو الى مصر فى الجاهلية

٣٣ الباب الثانى : عمرو منذ أسلم الى أن انتهت حروب الردة

(۱) إسلام عمرو ( ـ ) احترام الرسول عليه السلام مقدرة عمرو وتنصيبه تائداً لأحد الجيوش ( ج ) سرية عمرو الى ذات السلاسل ( ء ) سرية عمرو الىسواع ( ه ) تولية عمرو على الصدقة بسمان (و)عمرو وردة الم ب

٤٧ الباب الثالث: عمرو في فتح الشام وفلسطين

(۱) كتاب أبى بكر لمبرو وهو بعمال وانفاذه الجيوش لنزو سورية وفلسطان

( ـ ) وصية أبى بكر لممرو بن الماص عند مسيره الى فلسطين

(ج) شروع عمرو فى فتال الروم بفلسطين — عمرو بن العاص يقائل

#### ﴿ فهرست الرسالة ﴾

منعة الو

مائة الف من الروم

( ء ) اشتراك عمرو في وقائم اليرموك ودمشق والاردن

( ه ) عمرو وموقعة أجنادين ( و ) عمرو وفتح بيت المقدس

(ز) عمرو وهزيمة قسطنطين بن هرقل

# الكتاب الثاني

عمرو كزعيم من زعماء العولة العربية

٦٥ الباب الاول: حال مصر قبيل الفتح الاسلامي

 (١) الحالة الدينية ( ـ ) الحالة السياسية ... حال مصر (زاء ماكان بين الروم والفرس في مصر .

۸. الباب الثاني : عمرو وفتح مصر

(١)(١) كيف عرضت لممرو فكرة فتح مصر وكيفية مسيره اليها

( - ) شروع حمرو في الفتح واستيلاؤه على العريش ( ح ) استيلاه عمرو على الفرما ( ء ) استيلاه عمرو على بلبيس ( ه ) استيلاه عمرو على أم دنين ( و ) عمرو وغزو الفيوم وواقعة عين شمس ( ١ ) غزو الفيوم ( ٢ ) واقعة عين شمس .

٩٩ (٧)حصار عمرو لحصن بابليون ومراسلة المقوقس عمراً بشأن الصلح
 (١) المقوقس ( ـ ) مراسلة المقوقس عمراً بشأن الصلح

(ج) مناهدة الصلح بين حمرو والمتوقس ( ، ) رفض هرقل الصلح واستثناف القتال بين المسلمين والروم ( هـ ) اقتحام الحمين .

۱۲۳ (۴)مسير عمرو الى الاسكندرية واستيلاؤه عليها

(١) استيلاء عمرو على كوم شريك وسلطيس والكريون

#### ﴿ قيرست الرسالة ﴾

اأمشعة

( ـ ) عمرو وفتح الاسكندرية

(ج) عمرو ونسبة حريق مكتبة الاسكندرية إليه

١٥٠ (٤)عمرو وتتمة الفتح في مصر .

(١) عمرو وتتمةالعتج في مصر ( ب ) هل فتحت، مصرصلحاً أو عنوة

(٥)عمرو وتثبيت الفتح

(١) حرو. وفتع يرقه وطرا بلس( \_ )حرو وفتع بلادالنوة( مـ ) حرو وانتقاض الوه بالاسكندرية \_ إنتُصار حموو على الوه .

١٦٨ الباب الثالث:ولاية عمرو الاولى على مصر وأعماله الادارية فيها

(۱) حمرو ووصف مصر لممر بن الخطاب ( - ) تحول عمرو إلى القسطاط وتحببه الى القبط ورده بنيامين إلى كرسيه (ج) حمرو وتأسيس مدينة الفسطاط (۱) ما قبل فى تسمية الفسطاط (۲) القسطاط ودار الأمارة (۲) الخطط التى كانت بمدينة الفسطاط (۱) عمرو وتأسيس الجامع المتبق (ه) خطبة لعمرو فى هذا الجامع (و) عمرو وحفر خليج أميرالمؤمنين (ز) عمرو ومقاييس النيل وزيادته (ح) عمرو وخراج مصر فى الاسلام (ط) المسكاتبات التى دارت بين عمرو وحمر بشأل الخراج (ى) استقرار أمم مصر لعمرو (ك) إعتزال عمرو ولاية مصر

#### 🔌 قهرست الرسالة 🏈

الموضوع

المبتحة

## الكتاب الثالث

عمرو منذ اعتزل ولاية مصر إلى أن مات

٢٠٧ الباب الاول: أخبار عمرو مع عثمان

۲۰۰ الباب الثانی: عمرو وسیاسته مع علی ومعاویة

(1) لماذا انضم حمرو الى معاوية ( ـ ) عمرو وموقعة صفين

(ج) عمرو والتحكيم (١) عقد التحكيم (٢) اجتماع الحكين وتتاهج
 التحكيم .

٢٣٧ الباب الثالث : ولاية عمرو الثانية على مصر

(۱) همرو وفتح مصر ( ـ ) استكثار معاوية أن تكون مصر طعمة لمسرو ونشوء الجفاء بينهما ( م ) محاولة قتل همرو ( ء ) بمض أخبار همرو ومعاوية ( ه ) وفاة عمرو ( و ) قبر عمرو

٧٤٥ خاتمة القول في عمرو .

# الخرائط

(١) خريطة بلاد العرب فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم مبيناً بها القبائل (٢) فتح الشام وفلسطين (٣) خريطة الوجه البحرى لتوضيح الفتح الأسلامي(٤) الطريق من العريش إلى تديس.

## الصور الشمسية

( ١ ) حصن بابليون والباب الذى خرج منه المقوقس أثناء الفتح (٢)الباب الممومى لحصن بابليون ، وهو الباب الذى خرج منه المقوقس (٣) جزء من أطلال مدينة الفسطاط مبيناًعليه جامع حمرو وحصن بابليون والأديرة التى بينهما ( ٤) جامع حمرو بن العاص .

## ﴿ الأَعْلاطِ الطبعية وصوابها ﴾

ظهرت أثناء طبع الرسالة بمض أغلاط مطبعية ، فأعتذر الى حضرات القراء ، وأسطرصحتها حتى لاتلتبس عايهم ، ولو أن كثيراً منها لايخفى علىحضرائهم. وهاك بيان الخطأ والصواب :

|          |         |    |             |          | -         |    | _   |
|----------|---------|----|-------------|----------|-----------|----|-----|
| الصواب   | الخطأ   | w  | ص           | الصواب   | الخطأ     | س  | ص   |
| حصارها   | حصارهم  | 1. | 71          | بالثمر   | بأشعر     | ١. | 11  |
| وربما    | رعا     | ١٤ | ٦,          | حدعان    | جعان      | ٦  | 10  |
| والمقوقس |         |    |             | كلامهعلى | كلامهسنة  | ٧. | 17  |
| منافية   |         |    |             | ومركانت  | ومن هذه   | ٥  | 45  |
| قيصر     | اليصر   | 1  | 129         | اللؤلؤ   | واللؤاؤ   | 17 | 48  |
| قد       | 4       | ١0 | ۱۷۳         | جوبا     | شرقاً     | 14 | 48  |
| الكتاب   | التلكب  | 18 | 141         | ثبالاً   | غربآ      | ۱۸ | 4 £ |
| ملاً     | ملا     | 1  | 414         | وأعامهم  | وأعلهم    | ٧٠ | ٣.  |
| ومماوية  | معاوية  |    |             | صاحبه    | أصابه `   | ۳  | 41  |
| مماوية   | ومعاوية | A  | 777         | من       | ومن       |    |     |
| خالفوا   | خالوا   | ٠  | <b>XY</b> 7 | اجتمع    | جتمع      | ۲  | 09  |
|          |         |    |             | الأأن    | الاالترنج |    |     |